

المنترث لأمرز المرزع وقضايا المسراة المساصرة جسّنيع انجستوق بخفوظسّته الطبعث *الأبسّ*ت ۱٤٠٣ ه. - ۱۹۸۳ مر

دار القلم: الكويت ــ شارع السور ــ عمارة المشاري ص. ب ۲۰۱۲ مــانف ۲۰۱۰ برنبا نوزيمكو PC-2

البهجة الخولي



الطبع*ت للآبستة* ( مِنقحة ومزيدة )



الله المجالمة

# مقدمت

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، إمام الهدى ، ورائد الحير ؛ وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم باحسان إلى يوم الدين ..

وبعد .. فقد كتبت كتابي و المرأة بين البيت والمجتمع ، في عام ١٩٥١أي منذ تسعة عشر عاما .. وكان قد وضع ليحقق أغراضا جزئية في نطاق
محصور ، وقد كتبت ذلك صريحا في الكلمة التي قدم بها الكتاب يومئذ ...
واليوم أقدم هذا الكتاب و الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة » . وهو غير الكتاب
السابق من حيث الباعث على التأليف الذي ذكره مقدم الكتاب في مقدمته ..
لقد أريد بالكتاب السابق أن يكون اجابات ، وحلولا ، وأيضاحا لبعض مسائل،
ومشاكل ، وشبهات تعرض لبعض الشباب .. أما هذا الكتاب فموضوحه
والباعث عليه يبدو من عنوانه ؟ وقد أردت به علاج طائفة أساسية من قضايا
المرأة في ضوء الأسلام ..

والمعروف بيننا أن جو هذه القضية تتنازعه تيارات شي : فللمرأة المثقفة رغبة في التخلص من القديم ، واحتذاء مثال المرأة الغربية ... وهناك من يتملقها بلا قيد ولا شرط .. وهناك من تربطه بالماضي نزعة تدعوه إلى الجمود والتطير ... ولا شك أن شيئا من ذلك لا يصلح أن يكون علا جاً لتلك القضية ؟

بل لا شك أن ذلك هو أول ما يجب أن ننحيه عن أذهاننا حين البحث عن الأسس السليمة لتحرر المرأة ، ورسم خطوط مستقبلها ؛ ولا يعارض عاقل في أنه لا يغنينا في ذلك إلا أن نتجرد من الأهواء والنزعات السابقة ، ونعتصم بالعقل وحده ، وننظر إلى الأمر نظرة فطرية صحيحة نتبين بها سن الطبيعة وأهدافها التي تحدد للمرأة وضعها ومهمتها في الحياة ؛ فإن الطبيعة إذ خلقت المرأة لم تخلقها جزافا ، ولم تبندعها سدى ، بل كان ذلك على قدر عتيد ، ومقاصد وأهداف مرسومة معلومة .. فإذا كان ذلك يرضي دعاة التطور والتجديد فليس لنا بإزائهم سوى شرط واحد ، هو أن نعالج قضية المرأة على أنها رجل ، فذلك هو الوضع الطبيعي للقضية الذي لا وضع له سواه ..

أما أن تعالج على غير هذا الوضع فهو نهج الجهل واللجاجة في الباطل، والاجتراء على منابذة العقل وتحدي الحق والواقع، ولغير هؤلاء نكتب؛ فاستهداء الفطرة، واستفتاء طبيعة الأشياء، دون نظر إلى أي اعتبار آخر هو سييل النفوذ إلى الحقيقة؛ وليس وراء ذلك النهج سبيل لطالب الحق.

# البعر الجولي

# البَابُلُاوُل

# نظرةعكامة

يَنَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنِيرًا وَنِسَآءٌ وَآتَفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي لَسَآءَ لُونَ به ع وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

النساء ١



#### المرأة وتقاليد البداءة

حين نقرأ تاريخ الانسان أو قصة حضارته ، نراها تجارب قاسية متواصلة ، فيها عناصر من البداوه والجهل ، والقلق ، والخوف ، والأنانية ، والرغبة في العدوان والعلو .. تجارب إذا انتهى فيها من مصارعة الوحوش ، ومنازلة السباع ، فرغ لمنازلة أخيه الانسان ، وفتح لذلك صفحة بل صفحات آسية دامية من الحروب والغارات والسلب والغصب والنهب ، واسترقاق الرقيق وسبي الذراري ، ليكونوا في خدمة الغالب . خدمة بيته وأرضه ، وسائمته ، وسائمته ،

ولسنا بصدد استيفاء ملامح هذه الأطوار البعيدة ، وما كان فيها من تجارب مرة قاسية ، ولكنا نسأل : أيلام الانسان إذا هو رتب حياته ... يوم ذاك ... وأقام أوضاعه الاجتماعية على مسا يلائم تلك الظروف ، ويقتضيه ما هو مفروض من احتمالات الغزو ، أو مفاجأة غارات السلب والنهب والسبي والاسترقاق ؟

أيلام – مثلا – إذا خرج لغارة أو مدافعة عدو ، أن يعفي منها الجامل والمرضع ، ومن في حكمهن من ضعيفات النساء ؟ . . أويلام إذا اجتمع من شهد المعركة لتقسيم الأسلاب والغنائم دون استدعاء النساء ؟ . . وهل يلام إذا جمع المقاتلين من أبناء القبيلة ليتداولوا الرأي في تدبير ما يريدون من غزو ، أو احباط ما يتوقعون من غارة دون أن يشرك المرأة في هذا التدبير ؟ . .

ولأي المولدين يفرح ذلك الإنسان البعيد ؟ ألمولد الابن الذي يركب الفرَّس ، ويحمل السلاح وينازل العدو ؟ . أو مولد البنت التي لا غناء لها في شيء من ذلك ، فضلا عن أنها عبء في المعركة ، وحرمة تستوجب الدفاع ؟

إن عاملين خطيرين حددا للمرأة مكانها في العصور القديمة ؛ أحدهما أنها أنّى أعدتها الطبيعة القاهرة لأداء مهمة معينة .. والآخر مقتضيات الحياة التي دعت إليها مواريث البداوة والتوحش التي كانت لا تفتأ تثير في الرجل مختلف الأطماع ، وتحضه على دوام الغارة ، وفخر الغلبة ، ونشوة الظفر والاستعلاء .

لقد كان لهذين العاملين أثرهما الحاسم في رسم الوضع الاجتماعي المعرأة إبان العصور الأولى لحضارة الإنسان ... فلما قطع من مراحله الحضارية ما قطع ، وصار له في كثير من الجهات دول ذات قوانين ونظم في الحرب والسلم ، كانت مقتضيات الحياة القديمة — حياة العزو والساب والنهب قد استحالت تقاليد راسخة ، ومواضعات تخطط آداب الشعوب والقبائل ، وتعين معاقد مجدها وفخرها ومنعتها ... أي صارت عنصرا أصيلا من العناصر التي تكون الإطار العام لحضارته .. وفي نطاق هذا الإطار عاشت المرأة واتخذت وضعها الاجتماعي الذي نعرض فيما يأتي بعض معالمه

**- Y -**

### المرأة في المجتمعات القديمة

ا ـ الصين

ففي الصين كانت المرأة تحتل في المجتمع مكانة هينة ، ولقد كتبت احدى سيدات الطبقة العليا بالصين رسالة قديمة تصف فيها مركز المرأة ، فكان مما جاء فيها . و نشغل نحن النساء آخر مكان في الجنس البشري ، ويجب أن يكون من نصيبنا أحقر الأعمال » .

ومن أغانيهم : « ألا ما أتعس حظ المرأة ، ليس في العالم كله شيء أقل قيمة منها ، إن الأولاد \_ يقصد الذكور \_ يقفون متكثين على الأبواب الذكور \_ يقفون متكثين على الأبواب ، كأنهم آلهة سقطوا من السماء ، أما البنت فإن أحدا لا يسر بمولدها ... وإذا كبرت اختبأت في حجرتها تخشى أن تنظر في وجه إنسان ، ولا يبكيها أحد إذا اختفت من منزلها (١) .

#### ب ــ والهند

وفي الهند نجد في أساطير مانو أن مانو « عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش، والمقاعد، والزينة، والشهوات الدنسة، والغضب، والتجرد من الشرف، وسوء السلوك ... فالنساء دنسات كالباطل نفسه، وهذه قاعدة ثابتة » (۲) ... وفي تشريع مانو: « أن الزوجة الوفية ينبغي أن تخدم سيدها – زوجها – كما لو كان إلها، وألا تأتي شيئا من شأنه أن يؤلمه حتى إن خلا من الفضائل ... وكانت المرأة بناء على ذلك كله تخاطب زوجها في خشوع قائلة : يا مولاي .. وأحيانا : يا إلهي ... وتمشي خلفه بمسافة ، وقلما يوجه إليها هو كلمة واحدة .. وكانت لا تأكل معه ، بل تأكل مما يتبقى منه » (۳).

#### ج ــ واليونان

أما في اليونان القديمة فيكفي أن المرأة في العصر الذهبي لم يكن لها أي دور في حضارته ، إذ كانت معزولة عن المجتمع ، تعيش في أعماق البيوت على أنها سقط متاع ، حتى كان من مفكريهم ومؤرخيهم الكبار من ينادي : « يجب أن يحبس « اسم » المرأة في البيت كما يحبس جسمها » (<sup>(1)</sup> ... وكان

<sup>(</sup>۱) ۲۷۳ حضارة الصين - ول ديورانت - « ترجمة محمد بدران »

<sup>(</sup>٢) ٣٩٤ تاريخ العالم « ترجمة الادارة الثقافية بوزارة المعارف سابقاً »

<sup>(</sup>۲) ۱۷۹ حضارة الهند - ول ديورانت « ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود »

<sup>(</sup>۱) ۱۱۷ ، ۱۱۷ حیاة الیونان -- ول دیورانت « ترجمه محمد بدران »

ينظر إلى الزوجية على أنها ٥ وظيفة » لاستيلاد الأطفال . لا تعلو كثيرا عن وطيفة » الحدمة في البيوت ... ولم يكن من الأوضاع المألوفة أن تكون الزوجة موضع حب أو معاطفة ، فإن لتلك المشاعر مجالا آخر يصوره ديموستين خطيبهم المشهور بقوله : « إننا نتخذ العاهرات للذة ، ونتخذ الحليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية ، ونتخذ الزوجات ليلدن لنا الأبناء الشرعيين » .. وعلى هذا كانت الزوجة تنتقل من بيت أهلها لا لتكون سيدة البيت في بيت زوجها ، بل لتؤدي فيه – إلى جانب الحدم – وظيفتها في استيلاد الأطفال وحضانتهم ..

#### د ــ والرومان

وفي الحضارة الرومانية – في عهد الجمهورية الأول – كان رب الأسرة هو رئيسها الديني ، وحاكمها السياسي ، ومديرها الاقتصادي ، فإليه ترجع الحقوق كلها ، فهو الذي يملك ، وهو الذي يبيع ويشتري ، ويتعاقد ويتصرف في كافة شنون أسرته ... أما المرأة فلم يكن لها إلى جانبه شيء ، إذ لم تكن لها أهلية أو شخصية قانونية ، فقد كان القانون يعتبر « الأنوثة » سببا أساسيا من أسباب انعدام الأهلية ، كحداثة السن ، والجنون (١) ... ولقد بلغ من ذلك أن البائنة المالية « الدوطه » التي كانت تنتقل بها المرأة من بيت أهلها تصير ملكا خالصا لزوجها بمجرد تحولها إليه ... ولم يكن لها أن تظهر في المحكمة ، ولو شاهدة ..

ولقد عرف الرومان نوعا من الزواج اسمه « الزواج بالسيادة » وبه تدخل المرأة في سيادة زوجها ، وتصير في حكم ابنته ، وتنقطع صلتها بأسرتها الأولى ، ولقد بلغ من سيادة زوجها عليها أنها كانت تحال إليه إذا ما اتهمت بجريمة ليحاكمها ويعاقبها بنفسه ، وكان له أن يحكم عليها بالاعدام في بعض

<sup>(1)</sup> ١٩٧ ، ٢٤١ مبادىء القانون الروماني للدكتور محمد عبد المنعم بدر ، والدكتور عبد المنعم البدراوي .

التهم كالخيانة مثلا ... وكان إذا توفي عنها زوجها ، دخلت في وصاية أبنائها اللكور ، أو إخوة زوجها ، أو أعمامه ي (١) .

#### ه - والعرب

والعرب: كان كثير منهم لا يرحب بميلاد الأنثى ، وذلك من الأمور الطبيعية في مجتمع قبلي لا تهدأ فيه الغارات ، ولا تسكن خصومة الثار ، وكان الرجل هو صاحب الغناء والبلاء في تلك الحروب التي يعلو بها شأن القبيلة أو يخفت ، أما الأنثى فلا غناء لها في هذا المجال ، علاوة على أنها في نظر العدو غنيمة مطلوبة للخدمة أو للاستمتاع ، فيضاعف ذلك على رجال قبيلتها عبء الصيانة والمدافعة خوف ما يلحقهم من عار إذا وقعت سبيا ذليلا في يد العدو ... وكان الرجل في بعض القبائل إذا ولدت له الأنثى عراه الغم الشديد ، وأخذ يعالج الأمر في نفسه . أيبقيها على مضض ومهانة أم يتخلص من عبئها وعارها فيقتلها أو يدفنها حية في التراب؟ .. وكثيرا ما كان يلجأ إلى التصرف الأخير ، وقيما أشار إليه القرآن الكريم بقوله : « وَإذَ ا بُشَرَ أَحَدُ هُمْ " بالأُنشَى ظَلَ وَحِمْهُ مُسُودًا وهُو كَظِيم " يَتَوَارَى مِنْ النَّوْمِ مِنْ سُوء ما بُشَرَ بعد ، أيمُسكه على هون ، أم " يَدُسُدُهُ في التَّرابِ . ألا ساء مسا

وكان الرجل من العرب إذا مات عن زوجته ، قام أكبر أبنائه ، فإذا كانت له بها حاجة طرح عليها ثوبه فصارت حقا له بدون إذبها <sup>(r)</sup>

#### و ــ واليهود

ومع أن اليهودية دين سماوي فإن مواريث البداوة دعت بعض طوائفهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٢١ ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٥٨، ٩٥ من سورة النحل.

 <sup>(</sup>٣) ح، ص ٥ من بلوغ الأرب للألوسي ، ح ٣ ص ٤ و ما بعدها من المرجم نفسه ، و يو اجم
 أيضا نفسير ابن كثير و الكشاف للز نخشري في الآيتين السابقتين من سورة النحل .

إلى أن يعتبروا البنت دون مرتبة أخيها ، وهبطوا بها حتى سووها بالخلم ، وكانت لا ترث مع أخوتها الذكور .. وكان لأبيها أن يبيعها وهي طفلة أو دون اللبوغ ...

#### ز ــ وعلماء المسيحية

وفي المسيحية غلا رجال الكنيسة في إهدار شأن المرأة ، وهم دعاة شريعة الحب والرحمة ، فكانوا يقولون للنساء قولا له وزن الشرع المقدس : « إنه أولى لهن أن يحجن من أنهن نساء ، وأن يعشن في ندم متصل جزاء ما جلبن على الأرض من لعنات » ، فكانت تعاد بهذا نفس العبارات التي قالها « مانو » فيهن ، وهي أن النساء باب للجحيم ، وأنهن الخطيئة مجسمة ؛ وقد ذهب البعض إلى أبعد من هذا ، فزعموا أن أجسامهن من عمل الشيطان ... وأنه يجب أن يلعن النساء لأنهن سبب الغواية ، وكان يقال : إن الشيطان مولع بالظهور في شكل أنثى (۱) ...

غلا رجال الكنيسة إلى هذا الحد حتى كان من موضوعاتهم التي يتدارسونها: هل للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل ؟

هل تدخل الجنة وملكوت الآخرة ؟ .

هل هي إنسان له روح يسري عليه الخلود؟ أو هي نسمة فانية لا خلود لها ؟

#### - 4 -

## إجمال الأخطاء وخلاصة موقف الاسلام

تلك ملامح أو معالم موجزة تعطينا حكما صادقا عن الوضع الاجتماعي للمرأة في كثير من البيئات القديمة المتحضرة متدينة وغير متدينة .. ويمكن مما تقدم أن ناخص الأخطاء القديمة فيما يأتي : -

<sup>(</sup>١) تاريخ العالم – ترجمة وزارة المعارف المصرية .

۱ — إن إنسانيتها لم تكن موضع اعتبار لدى الرجل ، فلم يكن لها جهد معلوم أو دور مقرر تسهم به في تنظيم المجتمع .. وقد رأينا كيف هبط بها يعضهم حتى كانوا يتدارسون فيما بينهم : هل المرأة إنسان له روح . أو هي حيوان نجس لا روح له .

٢ - إنها لم تكن لدى كثيرين أهلا للتدين والتخلق بالفضيلة . وقد رأينا دمانو » يجردها من شرف السلوك ، ورأينا غيره يتابعه على ذلك، ويتشكك في الميادة الله ...

۳ – انعدام المساواة بين الابن والبنت في نطاق الأسرة ، كما رأينا لدى
 العرب وقدامى الصين .. وانعدامها بين الزوج والزوجة ، كما رأينا لدى
 الحدود .

٤ — اهدار شخصيتها القانونية ، أو أهليتها للتصرف الاقتصادي ، إذ كانت غالبا لا تملك ، ولا ترث ، ولم يكن لها دور في بيع أو شراء أو شركة أو نحوها من الشئون الاقتصادية والاجتماعية ، وقد رأينا كيف كان القانون الروماني يعتبر و الأوثة ، سببا أساسيا من أسباب انعدام الأهلية ...

وقد نستطيع أن نجمل تلك الأخطاء في خطأ واحد ، هو : أن « إنسانيتها » لم تكن محل اعتبار لدى الرجل إما للححود تلك الإنسانية ، وتجريدها منها بتة ، وإما لإحساسهم بأن مهمات الحياة لا تقتضيها دورا أساسيا تسهم به في المحيط الهم ، والمقرر أن أنوثة المرأة — مع مقتضيات الحياة البدائية التي أشرنا إليها — كانت السبب المباشر في تسلسل تلك الأخطاء وتطورها إلى الوضع الذي عرضنا بعض ملاعه . ولهذا كان من حكمة الاسلام وأصالته أنه حين عرض لتقرير مكان المرأة في الحياة عرض له على أساس الواقع من تقويمها أو تكوينها الفطري الحامع لحصائصها الروحية والحسية ... فأعلن إنسانيتها التي تستوي فيها مع الحام له وأعلن وصفها الحاص الذي تنفرد به عنه باعتبارها انثى .. وفي تشريعه لكل من هذين الوصفين لم يقصر بها عن الوضع الذي قررته الفطرة تشريعه لكل من هذين الوصفين لم يقصر بها عن الوضع الذي قررته الفطرة الشيان ، ولم يجاوز بها المدى الذي رسمته الطبيعة لأنثى ..

ورعاية لهذا وتأسيساً عليه سنفرد بابا للوصف العام نلم فيه بمقتضيات إنسانيتها وأهليتها لتملك القيم الاقتصادية والتصرف فيها ، وممارسة واجبها في الصلاح المجتمع ورعاية مثله وعقائده ، وآدابه ، وإرشاده إلى شتى المصالح المكنة ...

ونفرد بابا آخر للوصف الحاص يُـلم بأوضح معالمه في الزواج والطلاق ، والأمومة ونحوها ، وإجمال ما لها فيه من حق ، وما عليها من واجب ، وخلاصة ما رسم الاسلام في ذلك كله .. وبالله التوفيق .

# البُابُلِلتَّانِي

# الوصّف العسّام

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَا ۚ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيُعْتِكُ مَيْ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيُعْتِكُ مَيْ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيُعْتِكُمُ مَا لَلَّهُ وَرُسُولُهُ وَيُعْتَلِكُ مَيْرَ مُهُم اللَّهُ إِذَا اللَّهَ عَزِيزٌ حَكَمٌ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَزَّ حَكَمٌ اللهُ عَنْ يَزَّ حَكَمٌ اللهُ عَنْ يَزَّ حَكَمٌ اللهُ عَنْ يَزَّ حَكَمٌ اللهُ عَنْ يَزْ حَكَمٌ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَزَّ حَكَمٌ اللهُ عَنْ يَزْ حَكَمْ اللهُ عَنْ يَرْدُونُ اللَّهُ عَنْ يَزْ حَكَمْ اللَّهُ عَنْ يَزْ حَكَمْ اللَّهُ عَنْ يَرْدُونُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ يَرْدُونُ اللَّهُ عَنْ يَرْدُونُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُونُ اللَّهُ عَنْ يَتَعْمُ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ يَعْمُونُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ يَرّْ حَصَالًا عَلَهُ عَلَا عُلِكُونُ اللَّهُ عَلَا عَلَا

التوبة ٧١

### تقرير الإسلام لأنسانية المرأة

قدمنا أن و إنسانية » المرأة لم يكن لها اعتبار في كثير من المجتمعات القديمة المتحضرة ، متدينة وغير متدينة ... وقد رأينا أنه كان من موضوعات بعضهم التي يتدارسونها : هل للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل ؟ ... وهل تدخل الجُنَّة وملكوت الآخرة ؟ .. وهل هي إنسان له روح يسري عليه الحلود ، أو هي حيوان نجس أعد للخدمة ؟ .. وبينما كانت هذه المجتمعات تعاني ذلك ظهر الإسلام في جزيرة العرب يقرر لها من الحقوق والواجبات ، والحصائص النفسية ، والاستعدادات العليا ما كان مثار عجب ودهشة بين بعض أتباع النبي أنفسهم ، فضلا عن غيرهم ، لانه كان يقتضي تغييرا أساسيا في أوضاعهم الرأسية ، وتقاليد فروسيتهم التي درجوا عليها منذ قرون كثيرة … فقد قرر لها أهليتها الاقتصادية وجعلها فيها صنو الرجل، وقرر لها أهليتها الاجتماعية .. كما قرر أهليتها للعبادة والتكاليف الشرعية .. وأبرز لها وجودا اجتماعيا عاما إذ جعل لها دورا في إصلاح المجتمع ، يقوم على حراسة قيمه . وتقويم انحرافاته ، وتزكية عقائده ومبادئه للسمو بها إلى أفضل ما يستطاع ، لا تتخلف في ذلك عن الرجل ، ولا تقل عنه مسئولية فيه ، وهو سبحانه يقــول : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » . .

وقد جعل الاسلام أساس ذلك كله تقرير لحقيقة « الوصف العام » للمرأة . .

وهو الوصف الذي تشترك فيه مع الرجل ، ويتألف من عنصرين أساسيين يمتزج كل منهما بالآخر حتى يكونا حقيقة واحدة هي ما سميناه : « الوصف العام » وهذان العنصران هما :

> اخوة النسب البشري ووحدة المعنى الانسانى

وهي تتساوى في كل منهما مع الرجل كل المساواة ، وقد جاء تقريرهما في الاسلام على النحو الآثي : —

أ \_ فهي أخت الرجل ، إذ تنسب وإياه إلى أب واحد وأم واحدة ، وذلك قوله تعالى : « يا أينها النّاسُ إنّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَرِ وأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ مُنْ فَكَرِ وأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ مَنْ فَكَرِ وأَنْشَى الْمَقَاكُمُ ، إنّ الله عَلَيمٌ خَبِيرٌ .. » فهو ينادي الجميع بكلمة « الناس » معلنا أنه خلقهم من أب واحد وأم واحدة « إنا خلقناكم من ذكر وأنّى » . ولفظ « الناس » في اللغة يشمل أفراد الانسان كافة رجالا ونساء ، فهو على هذا يقرر الأخوة \_ أخوة النسب \_ بين الرجل والمرأة إذ خلقهما من « ذكر وأنّى » ، فكل منهما شقيق الآخر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة بقوله : « إنما النساء شقائق الرجال » (٢) .. وأخوة النسب على هذا النحو تقتضي المساواة فيه ، إذ لا يكون أحد الشقيقين أو فر حظا في النسبة إلى الأبوين ، إلى أبويه من الآخر ، فالمرأة على هذا مساوية للرجل في النسبة إلى الأبوين ، لا ثريد فيها عنه ولا تنقص ..

ب – وهي إنسان مثله مساوية له في الإنسانية وذلك قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مين ۚ نَفْس وَاحِدَة ۖ ، وَحَلَقَ

<sup>(</sup>۱) الحجرات ۱۳

<sup>(</sup>٢) رواه الامام احمد وأبو داود والترمذي

مِثْهَا زَوْجَهَا ، وَبَنَّ مِنْهُما رِجَالاً كَثْيِراً وَنِسَاءً ، واتقُوا اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً » (١) ... وشاهدنا يتعلق من هذه الآية الكريمة بثلاث جمل : \_

الأولى: قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم » ، فهو إذ ينادي الجميع بكلمة « الناس » يختلف عن سابقه في المراد بالنداء ، فهو هنا يطلب إليهم أن يتقوا ربهم ، وهناك يخبرهم أنه خلقهم من ذكر وأثى ... وتقوى الله تعالى يتقوا ربهم ، وهناك يخبرهم أنه النفس ، ولا صلة لها بتة بما بين الأفراد من روابط النسب ، وعلائق اللحم والدم ... فإذا نودي « الناس » أن يتقوا ربهم ، فالثداء متوجه إليهم باعتبار خصوصية الإنسانية فيهم . تلك الخصوصية التي تجعلهم نوعا قائما بذاته بين « أنواع » كائنات هذه الأرض .. وبما أن المرأة داخلة مع الرجل في مفهوم كلمة الناس — على ما قدمنا — فهي مخاطبة معه بتكاليف التقوى ، أي أن الحطاب متوجه إليها باعتبار « خصوصية الإنسانية فيها » فهي — إذاً — إنسان كما هو إنسان .

والحملة الثانية مما يتعلق به مرادنا قوله نعالى: «خلقكم من نفس واحدة». فإن دلالة هذا القول على النسبة الروحية أوضح وأوكد من دلالته على أخوة النسب الحسي الذي لا بد فيه من نفسين اثنتين ، لا «نفس واحدة» ولا سيما أن النفس في اللغة تدل على الروح ، وعلى الصفات المعنوية للمرء ، ولا تقتصر دلالتها على شخص الإنسان الظاهر للحس .

والجملة الثالثة: قوله تعالى: « وخلق منها زوجها » فإنها مع سابقتيها تسهم في توكيد الدلالة على وحدة المعنى الإنساني ، ذلك أن الجملة السابقة ترد الجميع إلى نفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام ، أما هذه الجملة فتنفرد بتقرير نسبة الزوجة ـ أم الجميع ـ حواء عليها السلام إلى نفس المصدر الروحي الذي نسب إليه بنوها .. فالأبناء ـ إذا ً ـ وأمهم معهم داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص تلك النفس الواحدة .

<sup>(</sup>۱) النساء آية ١

ونعتقد أن ليس ثمة نص في قديم أو حديث عالج — في إيجاز وإعجاز — تقرير إنسانية المرأة من جميع النواحي، وبأبعد الأعماق أصالة، وبمختلف طرق التقدير والتعبير، على مثل ما نجد في ذلك النظم القدسي الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتقوا ربَّكُم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها » ..

ولما كان التقويم الإنساني الذي قدر لآدم عليه السلام معنى علويا من أمر الله ، وليس مادة قابلة للتجزئة والتبعيض ، فإن ما استمد منه لإنسانية زوجه ، وإنسانية أولاده جميعا رجالا ونساء لا يمتاز بعضه من بعض ، ولا اعتبار فيه لذكورة أو أنوثة ، وذلك أمر له دلالته على وحدة المعنى الانساني للعى الرجل والمرأة ، ومساواة المرأة للرجل فيه ، هذا في الوقت الذي كانت تتعقد فيه مؤتمرات بعض الأديان لتبحث في أمر المرأة : هل هي إنسان أو غير إنسان !!

بتقرير هذين العنصرين ، وامتزاج أحدهما بالآخر ، يتألف الوصف العام الذي يشترك فيه كل من الرجل والمرأة على نحو من المماثلة التامة ، لا يفترق فيه أحدهما من الآخر .. وعلى أساس هذا الوصف وتلك المماثلة قرر الإسلام للمرأة نفس ما قرر للرجل من أهلية دينية .. واقتصادية .. واجتماعية .. ودور في المجتمع .. على ما سنورده فيما يأتي : —

**- Y -**

#### تقرير أهليتها للتدين

ففي تقرير أهليتها للتدين وتلقي التكاليف الشرعية قدمنا أنها إذ نوديت بتكاليف تقوى الله كان الحطاب متوجها إليها باعتبار « خصوصية الإنسانية، فيها، أي أن انسانيتها هي التأهيل الروحي والعقلي لهذا التكليف .. وهي في ذلك مثل الرجل على ما قدمنا .

وجما له مغزاه في هذا المقام أن الله تعالى اشرك حواء مع آدم \_ طبهما السلام \_ فيما خاطبه به ، وأمره ونهاه .. فحين أمره أن يسكن الجنة ، ونهاه أن يأكل من الشجرة، وجه اليهما الحطاب معا: « يا آدم اسكن أنتورو وجلك المجنة ، وكلا منها رغداً حبيث شيئتما ، ولا تقرباً هذه الشجرة.» الآية (۱) .. وحين أنكر سبحانه ما كان من مخالفة أمره ، وجه الانكار إليهما معا : « ألم أنهكما عن تراكم الشجرة ؟ ... » إلخ (۱) .

وتأكيدا لمساواتها للرجل في تلك الأهلية جعلت مستقلة عنه فيها كل الاستقلال ، لكل منهما مسئوليته الحاصة عن نفسه عند الله ، حيث لا تغني نفس عن نفس شيئا ، ولأمر ما كان للنساء ببعة خاصة بهن في الاسلام دون بيعة الرجال ، لتدخل كل منهن الاسلام من باب غير باب زوجها أو أبيها : ويا أينها النبيي إذا جاءك المئومنات يبايعنك على آلا يشركن بالله شيئاً » إلى أن قال : و فيايعهن واستنعقم لهن الله إن الله إن الله غمور رحمه الله رحيم " ، " ) قال فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله في رسالة القرآن والمرأة : و ولعلك تأخذ من مبايعة النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء مبايعة مستقلة عن الرجال أن الاسلام يعتبر هن مسئولات عن وسلم - للنساء مبايعة مستقلة عن الرجال أن الاسلام يعتبر هن مسئولات عن أنفسهن مسئولية خاصة مستقلة عن مسئولية الرجل » ( ) )

وتأسيسا على تلك المسئولية كانت مع الرجل في ميزان الثواب والعقاب الأخروي على درجة سواء ، على حسب ما قدم كل منهما لنفسه من إحسان أو سوء : • وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلا يُظْلُمُونَ نَقَيْرًا ، (٥) . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنه الآية ١٢

<sup>(1)</sup> ص ٣ من رسالة القرآن و المرأة الغضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت

<sup>(</sup>٠) سورة النساء الآية ١٢٤

د وَحَدَ اللهُ المُنافِقِينَ والنَّمُنَافِقَاتِ والنَّكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِ بِنَ
 فيها هي حَسْبُهُمْ ... » (١) الآبة .

--

#### أهليتها الاقتصادية

وأما أهليتها الاقتصادية فنعني بها: أهليتها لتملك القيم الاقتصادية والتصرف فيها.. وقد قدمنا أن ما أهلّت به المرأة من عقل ومواهب روحية جعلها أهلا لتلقي شرف التكليف الإلهي بعبادة الله تعالى ، وفعل الخير ، فأولى أن تكون أهلا لما دون ذلك من القيم الاقتصادية على اختلاف أنواعها.. وقد كانت الأنوثة لدى الرومان – على ما سبق – من أسباب انعدام أهلية المرأة ، وأنها لم تكن للدى العرب وغيرهم بأحسن حالا من حيث التملك والتصرف ، فجاء الإسلام ، وجعل لما كالرجل حق مباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها ، وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكها ، ولم يجعل المرجل أيا كانت صفته أو قرابته منها – أي سلطان عليها ..

فقد قرر لها حق التملك بالميراث ، بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية ، ونزل بذلك المبدأ قوله تعالى : « لـارَّجَال نَصَيْبٌ مِمّاً تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْآقْرَبُونَ ، وَلَلْنَسَاء نَصَيْبٌ مِمّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْآقْرَبُونَ ، مِمّا قَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْآقْرَبُونَ ، مِمّا قَلَ مَهْ أَوْ كَثْرَ ، نَصَيْبًا مَقْرُوضاً » (٢) .

.. وغدت بذلك ترث أياها . وأخاها ، وابنها ، وزوجها ، وغير هؤلاء من أقاربها .

ولم يكن لها في الجاهلية حق في المهر الذي يدفعه زوجها ، بل هو حق لأبيها ، أو أخيها ، أو نحوه من الأولياء ... وقدمنا أن الدوطة لدى الرومان

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٦٨

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٧

كانت تصير حقا للزوج بمجرد نحول الزوجة إلى بيته ... وكان ذلك منطق الوضع الذي لا يعبر ف لها بتملك أو ميراث ، فقرر الاسلام أن المهر حقها وحدها ، ولم يجعل لزوجها أو وليها أي سلطان عليه ، أو أي حق فيه ، يقول الله تعالى : « و آتنوا النساء صد قاتيهن نيحلة " (') .. قال ابن حزم : ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشيء أصلا ، لا من مالها ، ولا من صداقها ، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت ، لا إذن للزوج في فلك ، ولا اعتراض » .. إلى أن يقول : « ولا يحل لأني البكر صغيرة كانت أم كبيرة ، أو الثيب ، ولا لغيره من سائرة القرابة أو غير هم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئا منه لا للزوج ، ولا لغيره ، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو منسوخ باطل مردود أبدا ، ولا أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ، ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك ()

ولها أن تملك الضياع ، والدور ، وسائر أصناف المال بكافة أسباب التملك، ولها أن تمارس التجارة ، وسائر تصرفات الكسب المباح ، ولها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها ، وأن تبس الهبات ، وأن توصي لمن نشاء من غير ورثتها ، وأن تخاصم غيرها إلى القضاء .. لها أن تفعل ذلك وتحوه بنفسها ، أو بمن توكله عنها باختيارها .. ويعلق الإمام محمد عبده على ذلك بقوله : « هذه اللوجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق ، ولا شريعة من الشرائع ، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده .. وهذه الأمم الأوربية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن، وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم ، لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء إليها ، ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها ، وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢

<sup>(</sup>٧) المحل ج ٩ ص ٥١١ ه

الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن ، وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء ، كما كن في عهد الجاهلية عند العرب ، بل أسوأ حالاً ... إلى أن قال : « وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء ويفخرون علينا ، بل يرموننا بالجهل في معاملة النساء ، ويزعم الجاهلون منهم أن ما نحن عليه هو أثر ويننا ، (۱).

...

ولعل شبابنا ونساءنا بما قدمنا من بيان ، وما جاء بقلم الأستاذ الإمام \_ يدركون فضل دينهم على كافة الشرائع في تقرير معالم الحضارة ، فيعتزون به ، ويجعلونه مناط هممهم فيما ينشدون لمجتمعنا الجديد من أقوم الأسس وأفضل الدعامات .

- 1 -

#### أهليتها الاجتماعية

وقد قرر الاسلام لها أهليتها الاجتماعية ، وجعل من مقتضيات ذلك ما يأتي : —

أ — أنها إذا بلغت ، وظهرت عليها علامات الرشد وحسن النصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها ، سواء أكان أبا أم غيره . فيكون له التصرف الكامل في شئونها المالية والشخصية ، واختيار المكان الذي تقيم فيه ، وليس لأحد من أوليائها أو أقربائها أن يجبرها على الإقامة عنده ما دامت ذات عقل وعفة ، قال الشيخ احمد ابراهيم : « والأثنى إذا بلغت مبلغ النساء ، فإن كانت بكرا شابة أو ثيبا غير مأمون عليها ، فلأبيها أو من يقوم مقامه من

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار ص ۲۷۹، ۳۷۹

الأولياء والمحارم والمأمونين عليها أن يحفظها عنده جبرا عنها ، وإن كانت بحرا ودخلت في السن ، واجتمع لها رأي وعفة ، أو ثيبا مأمونة على نفسها ، فليس لأحد من أوليامها أن يجبرها على الاقامة عنده » (١) ، فإذا تزوجت البكر أو الثيب سقط حقها في اختيار مكان الاقامة لتعارضه مع حق الزوج الذي قدر له الشرع أن تتبعه زوجته في السكن حيث تقيم ، وذلك لاعتبارات معلومة حادلة لا مجال لذكرها .

(ب) — أن لها حقها في قبول أو رفض من جاء يطلب يدها ، ولا حق لوليها أن يجبرها على قبول من لا تريد ، ولا أن يمنعها أن تتزوج من رضيته من أهل الخلق والدين ؛ فذلك شأنها وحدها ، بل إنه أخص خصائصها تصرف فيه بالمعروف على ما ترى فيه استقرارها وألفتها، وفي هذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس للولي مع البنت أمر» (٢) وقوله : «البنت أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صمتها » (٦) ، وقال الهن القيم في تقرير ذلك فأبدع : «إن البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون في أقل شيء من مالها إلا برضاها ، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون في أقل شيء من مالها الله بغير نضاها ؟! ومعلوم أن إخراج المناهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره » (١).

فإذا أهدر وليها هذا الحق وزوجها وهي كارهة ، فهي بالخيار – ثيبا كانت أو بكرا – إن شاءت أمضت فعل وليها ، وإن شاءت ردته ، وقد روي أن و خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهي كارهة ، وكانت ثيبا ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد زواجها » (٥) .

<sup>(</sup>١) ص ١٥٨ – الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية للشيخ أحمد ابراهيم

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والنسائي

<sup>(</sup>٣) رواه الحماعة إلا البخاري

<sup>(</sup>٤) زاد المعادج ٤ ص ٢ بتصرف

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان

بل إن لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها ، قال في الأحكام الشرعية : و يشترط لنفاذ النكاح ــ أي عقد الرّواج ــ أن يكون كل من الزوجين حرا بالغا عاقلاً إذا باشرا العقد بأنفسهما، أو بوكيلهما، أو باشره أحدهما مع وكيل الآخر » (١) ، وقال الفقيه العلامة الشيخ محمود شلتون في تقرير حتى المرأة في مباشرة عقد زواجها بنفسها : و ونحن إذا رجعنا إلى القرآن في هذه المسألة وجدناه يضيف هذا التصرف إلى المرأة نفسها ، أنظر قوله تعالى في سورة الأحزاب : • وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ، ، ويقول في سورة البقرة : ﴿ فَإِنْ طَلْقُهَا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، ، ويقول : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف » ، وهذه الآيات ظاهرة في أن زواج المرأة ورجوعها إلى زوجها مضاف إليها صادر عنها ، من غير أن يتوقف على مباشرة وليها لهذه التصرفات ... وليس من المعقول ولا المعهود شرعا أن يستعير رضا إنسان في صحة تصرف ، ثم يحكم ببطلانه إذا ما باشره بنفسه ... ولا شك أن صحة التصرفات لا تستدعى أكثر من العقل والبلوغ ، وما دامتالبكر كالثيبعاقلة بالغة فإنا لا نكاد نفهَمأنها إذا باشرت عقدالزواج يكون باطلا .. ولا شك أيضا في أن مقاصد عقد الزواج يرجع معظمها إلى المرأة ، ومن الأصول المقررة أن مثل هذا العقد يتولاه من يختص بمقاصده الأصلية » (٢٦ .. وهو تقرير يغنينا بروعته ووضوحه عن أي تعليق على ما بلغ الاسلام بأهلية المرأة من سمو واعتبار .

ج – ومن أبرز معالم تلك الأهلية مكانة لم تقرر للمرأة في شريعة من الشرائع قديمة ولا حديثة، وها هوذا الغرب ممثل الحضارة القائمة، وحامل لواء الدعوة لتحرير المرأة، وتقرير حقوقها لم يبلغ بها تلك المكانة، ذلك أن الاسلام جعل لها أن تجير – أي تحمي – في الحرب أو السلم من أرادت من غير المسلمين.

<sup>(</sup>١) الأحكام الشرعية للشيخ احمد ابراهيم ص ٩

<sup>(</sup>٢) رسالة القرآن والمرأة ص ١٢، ١٣،

وقد جاء في فتح مكة أن ام هافيء بنت أبي طالب \_ أخت على كرم الله وجهه \_ أجارت رجلا من المشركين ، فأبى علي إلا أن يقتله ، فأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، زعم ابن أبي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته \_ و سمت الرجل \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء » (١) . وقد جاء في ذلك قوله عليه السلام : « يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ، ويجبر عليهم أدناهم » إلى دلالة حديث أم داخلة في مفهوم قوله عليه السلام : « يجبر عليهم أدناهم » إلى دلالة حديث أم هانيء السابق ، ودلالة قوله عليه السلام : « إن المرأة لتأخذ للقوم » (٣) ، وقوله عليه الشلام : « إن المرأة لتأخذ للقوم » (٣) ، وقوله : وضي الله عنها : « إن كانت المرأة لتجبر على المؤمنين فيجوز » (١) ، وقولها : «فيجوز » معناه أن يحترم فعلها في تأمين أو إجارة من تريد ، ولا يخفره أحد أو ينقضه .

وذلك أمر من أخطر الأمور ، بل لعله أخطرها وأولاها بالحذر والاحتياط . فتقرير أهليتها وعدالتها فيه إلى هذا المدى هو توكيد لئقة الاسلام المطلقة في كفاية الحصائص العالية التي أهلت بها ، وإعلان لكرامة مكانها في الحياة .. وإذا كان الغرب لم يبلغ ذلك المدى من النقة بأهلية المرأة لتلك التبعات الخطيرة ، فلأنه هو نفسه لا يفترض في الانسان – رجلا كان أو امرأة – استعدادا علويا تزكيه العقائد ، ولذلك لا يُعدَّ مجتمعاته – لا رجالا ولا نساء – لحمل الأمانات والقيم والمبادىء التي يسلح الإسلام بها ذويه . في نسق تتكافأ فيه الدماء ، إذ تزول فوارق النسب والمولد والمنازل الاجتماعية ، ولا يبقى إلا

<sup>(</sup>١) متفق عليه

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والنسائي

العقيدة الصافية الصادقة قد انصهر الجميع في بوتقتها ، وصاروا إرادة واحدة في الاعتزاز بها ، والحياة لها ، والدفاع عنها بالمال والروح ، يتساوى في ذلك أدناهم في المجتمع منزلة وأعلاهم ، وبذلك تكون المساواة في المجتمع ، والثقة بأفراده أتم ما تكون ، فيجير عليهم أدناهم والجميع يجيزون اجارته \_ أي تأمينه \_ حبا وكرامة .

- 0 -

## المرأة والمجتمع

ذلك تقويم الاسلام لإنسانية المرأة وأهليتها في وصفها العام ، فهي "إنسان " ولها "أهليتها " الدينية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، ويتحتم منطقيا أن يكون لتلك المواهب أو المزايا دورها في الحياة ، فإن المواهب عامة إنما تُمنح من الحق تعالى على قدر حكيم لتحقق في الأرض مقاصد مقدرة ، ولا تمنح عبئا أو جزافا أبدا ، فأولى أن نقدر تلك المزايا العليا لمهمة لها امتيازها في شرف البواعث وربانية الغاية ، وقد فصل القرآن الكريم معالم تلك المهمة ، ولعل من أولياء بعض ، يأمرون بالمتعروف ويَنهون والممؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمتعروف ويَنهون عن الممنكر ، أولياء بعض ، يأمرون الرحاة أله عزيز حكيم " (١) ، وهو نص ويتقيمون التحريم الله عزيز حكيم " (١) ، وهو نص يتطلب التحليل لبيان إحاطته بكافة شنون الحياة وأوضاعها ، وبعد أغواره في يتبان يرعاها كل ، ولكن تقيدنا ببيان دور المرأة يحملنا على الاجتزاء بالمعناصر يجب أن يرعاها كل ، ولكن تقيدنا ببيان دور المرأة يحملنا على الاجتزاء بالمعناصر

<sup>(</sup>١) التوبة : آية ٧١

أ - أنه ببين و خصائص ، المجتمع المثالي - الذي يمثل حقيقة الاسلام - وما يقوم بين أفراده من علاقات ، فهو - أي النص - لا ينظر إلى المجتمع معزولا عن المجتمع ، ولا إلى المجتمع ضاربا صفحا عن الفرد ، بل ينظر إلى والمقومات ، الروحية الحقة التي تقوم أساسا في بناء كل منهما ، وهي الإيمان بالله تعالى ، فتكون مقومات أحدهما هي نفس مقومات الآخر ، ذلك أن المجتمع و علاقات ، تتألف مما ق قلوب الأفراد وعقولهم من المعاني الأصلية ، والقيم والعقائد ، فإذا هي رابطة واصلة بينهم فكرا وعاطفة ، وإذا هم مؤتلفون بها في تناسق ، كالبنيان المشلود الأسر ، فإذا كان الإيمان في الإسلام محور مستقل ، ومسئولية خاصة أمام الله والمجتمع ، فإنه باعتبار آخر بتضمن روابط مستقل ، ومسئولية خاصة أمام الله والمجتمع ، فإنه باعتبار آخر بتضمن روابط الحب والتناصر الاجتماعي ، إذ هو ولاء لمثل أعلى واحد تتداعي ضمائر الجميع بمؤازرته والاعتراز به ، وذلك واضح في قوله : و والمؤمنون والمؤمنات الجميع بمؤازرته والاعتراز به ، وذلك واضح في قوله : و والمؤمنون والمؤمنات مخصية كل فرد - رجلا كان أم امرأة - وأن الولاء الذي بين المؤمنين والمؤمنات "هو الوكات الذي بين المؤمنين والمؤمنات "هو الولاء الذي بين المؤمنين .

ب — أن المجتمع إذ ينعقد على الولاء لقيم الايمان يتقرر لأهله قاطبة منهاج عام له صفة الحق والواجب ، ينتظمهم فرادى وجماعة : « يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويطيعون القد ورسوله » ، ومراعاة للمقام وتقيدا ببيان دور المرأة نكتفي بأن نبرز جانبا من معنى قوله تعالى : « يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ، فإنه واضح في أن الاسلام يضع صلاح المجتمع أمانة بين يدي كل مؤمن مستنير ، وكل مؤمنة مستنيرة ، ويجعل كلا منهما مسئولا عن ذلك ، لا يعفي المرأة ، ولا يستثني الرجل ، لأنه ينظر إلى وصف « الإنسانية » لا إلى ذكورة أو أنوئة ... وهو دور بالغ الحطورة يتكافأ مع خطورة ما أهلت به من مواهب ومزايا .

ج — ان قوله تعالى : ﴿ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ يمدمسئولية الأفراد إلى كل مقومات المجتمع إدارية وسياسية ، واقتصادية ، واجتماعية على منكرات الحكم ، أو مشكلات الفقر ، أو مظالم الاستغلال ، أو مفاصد الجهل التي تقوض الأخلاق ، ونحوها من دعامات المجتمع ... وعلى المرأة واجبها في ذلك كله ما استطاعت — في نطاق تقاليد بيئتها وآدابها — عن طريق المنظمات النيابية ونحوها في الميدان السياسي — إذا سمح العرف — أو طريق المنظمات الشعبية في الميدان العام المترامي الأطراف ... وهذا يقتضيها أن تكون المنظمات الشعبية في الميدان العامة على المستوى الذي تحسن به فهم تلك الشئون ، ومتابعتها — في بيئتها الخاصة أو العامة — ونقدها بتعرف ما فيها من خطأ وصواب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الاهتمام شارة الدخول في جماعة المسلمين بقوله : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » (۱).

وشئون المسلمين في أذهان الناس تضيق وتتسع بحسب ثقافة كل منهم ، وسعة آفاقه العقلية ، واستعداده الحاص ، فمنهم من يهتم بالزراعة ، ومنهم من يهتم بالصناعة ، أو التجارة ، أو إصلاح أداة الحكم ، أو مشكلات الفقر ، والتعاون والثقافة والأخلاق والأسرة ، وترقية الشئون الاجتماعية عامة ... ومنهم من يقتصر جهده في ذلك على بيئته الحاصة ، ومنهم من يمتد إلى ما وراءها .. وغني عن البيان أن المرأة في ذلك كله كالرجل ، وأن تعدد تلك الآفاق يرينا سعة الميدان الذي يمكن أن تؤدي فيه دورها العام في رعاية المجتمع ، والنهوض بمقوماته المختلفة ..

وليس من قصدنا بيان منهاج المرأة ، أو مفردات عملها ، فذلك يختلف باختلاف البيئات ، واختلاف العصور ، إنما نقرر « طبيعة » دورها ، وتعدد

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شعب الايمان

ألوان النشاط التي يمكن أن تحققه فيها . . ولكن لا بد من التنبيه إلى أمر جوهري ينجلي به كثير من الغموض ، والتساؤلات ، وأسباب الحيرة والشك ، ذلك أن المرأة المسلمة الأولى لم تغش ميدانها على عماء، أو ضيعة ، أو تفكك ، بل غشيته على إعداد وتخطيط واضح ، كان المجتمع يدعوها به إلى أن تأخذ مكانها في الصف المتماسك المتعاون على قيمه ومصالحه ، ومصيره كله ــ المعنوي والحسى ــ فلم تكن دخيلة عليه .. ولا معفاة منه .. ولا وحيدة فيه ، أو معدومة النصير .. وهذا يستحضر في أذهاننا الفارق الكبير بين ظروف تلك المسلمة الأولى ، وظروف المسلمة المعاصرة ، وهو فارق في الاعداد خطط لهـــا عقائدها. وقيمها التي تغني بها النفس ، وهيأ فكرها ووجدانها لذلك في أصالة وعمق وقصد جدي ... وبهذا التخطيط والاعداد لم تغب قط بفكرهـا ووجدانها عن الاهتمام بشئون المجتمع ، ولعلها المرأة الوحيدة في تاريخ الدنيا التي كان اهتمامها بالشئون العامة لا يقل – إن لم يزد – عن اهتمامها بشئونها الحاصة ، وهو اهتمام مشاركة واندماج تجاوبت به مع ما كان ينزل به من شئون الدنيا والدين .. والأسرة والمجتمع .. والحرب والسلم .. وقيم الروح والحس .. ولا يستطيع أشد الناس جحودا أن ينكر شجاعتها وأريحتها في ظروف الحرب . إذ كانت تقدم رجلها والشباب من فلذات كبدها في احتساب وفداء . ومعهم ما تستطيع من حلي ومال . وهي من وراء ذلك تخدم الحيش ، وتؤدي له مهمة الهلال الأحمر ، في الاسعاف والتمريض ، والمداواة للجرحي .. فإذا كانت المرأة المسلمة اليوم في حيرة من أمر واجبها : أين مكانه ؟ وماذا تفعل ؟ فمرجع الحيرة ذلك الفارق الذي لا تجد به ما كانت. تجده السابقة من إعداد وتخطيط أصيل عميق لحقائق الإيمان باعتبارها حقيقة وجود المرأة ، وباعتبارها القيمة العليا التي تتعلق بها الهمم وتستحث اليها الحهود.

وإذا كانت جادة في تبين مكانها في الوجود فلتدع تقليد أختها الغربية

في اباحية السلوك وطلب المساواة المطلقة بالرجل ونحوها من المزاعم التي لا تبين لها جذورا ، ولا تستشعر لها مكانا في وجدانها ، ولتنظر في جد لتداوك الفارق الذي بعد بها عن أهداف جدتها السابقة ، ومقوماتها الروحية ، ليكون لها مثل وجدانها واندماجها في شئون المجتمع العامة ، ويومئذ لا تنازل الرجل في ميدان تقاضي الحقوق ، بل تغني عن نفسها في مسابقته إلى ميدان الواجبات .

# البابالتالث

# فج الوصف الخاص

الفصل الأول : الزواج ..

الفصل الثاني : تعدد الزوجات

الفصل الثالث: الطلاق..

الفصل الرابع: المحلل

الفصل الحامس: بين الزوجة والأمومة ..

الفصل السادس. الحجاب

الفصل السابع: قضية ملحقة بالباب الثالث « تحديد النسل »

# الفصه لاالأوا

# الزواج

وَمِن كُلِّي شَيْءٍ خَلَقْنَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الذاريات ٤٩

## ١ – الزواج وفطرة الكون

الزواج .. أو الازدواج .. أو الزوجية .. أو الزوج ، كل هذه الألفاظ تتصل من قريب أو من بعيد بضرورة فطرية من الضرورات الأصلية التي طبع الله سبحانه عليها ما خلقه من كاثنات ..

ولسنا نقصد في هذا المقام ما يسميه علم النفس « الغريزة الجنسية » أو « غريزة الوالدية » بل نقصد سرا أعمق وأخفى وأوثق صلة بنواميس الكون العام .

فغريزة « الزوجية » أو « فطرة الزوج » نظام أزلي يلتُم به شمل كل شيء حولنا: ، ويصلح عليه وجوده ، وتخرج به ثماره ، والله سبحانه بقول : « وَمَينَ كُلُّ شَيْءً خِلَقَنْنَا زَوْجَيَنْ لِعَلَلْكُمْ تَلَدَّكَّرُونَ » (١)

ولا يعلم أحد إلا هو سبحانه مدى سعة تلك « الكلبة » التي تضمنها قوله :

• كل شيء » فإنها في مفهوم اللغة تنسحب على الأشياء جميعا . ما نعلم وما لا نعلم من حي وجامد ، وصامت وناطق « سُبُحَانَ النّدي خَلَتَىَ الأَزْوَاجَ كُلّها مِما تَنْبُثُ الْأَرْضُ، وَمِنْ أَنْفُسُهِمْ ، وَمِمّاً لا بَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

فنظام الزوج ليس دائرة ضيقة . ولا أنقا محصورا مقصورا على الإنسان والحيوان والنبات ، بل هو سنة كونية دقيقة واسعة المدى ، انخذت مكانها في أنواع الكائنات ، وقسمت أفراد كل نوع قسمين ، أو زوجين .. وحلت في

<sup>(</sup>١) الذاريات الآية ٩ ۽

<sup>(</sup>٢) يس الآية ٢٦

أحد القسمين بسر يخالف السر الذي حلت به في القسم الآخر ، على نحو ما حلت في السالب والموجب ـ مثلا ـ في عالم الكهرباء .. فالسر الذي يحمله السالب من سنة الله ، غير السر الذي يحمله الموجب .. ولا تعطي سنة الله ثمرتها المقصودة بخلق النوع إلا إذا التقى السران ، واجتمع شمل الموجب بالسالب على النحو الذي قررته الطبيعة .. فإذا لم يجتمع السران ، ولم يلتق السالب بالموجب أي ظل كلا الزوجين بمعزل عن تحقيق حكمة وجوده ظلت السنة معطلة .

# ٢ ــ الزواج والإنسان

وكل فرد من نوع الإنسان : الذكر والأنثى – بناء على هذا – هو شطر سنة من سن الله يجب أن يلتُم مع شطرها الآخر ، ليكمل وجوده ، ويخوج زهره وثمره .. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : « وَمَنِ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَا جًا لِتَسْكُنُوا إليَبْها ، وَجَعَلَ بَينْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً ، إنَّ فيي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » (١) .

ففي هذا النص الكريم إشارة إلى ثلاث عبر من آيات الله في تلك الزوجية : الأولى : عبرة « الزوجية » في أنه خلق لنا من « أنفسنا » أزواجا . . فالجوهر واحد هو « أنفسنا » ولكنه جعله شطرين ـــ زوجين ـــ .

الثانية : عبرة السكن ، سكن الأزواج إلى الزوجات .. سكن شطر من الشطرين إلى الآخر ؛ فليس السكن حاجة متبادلة بينهما يسكن بها كل منهما إلى صاحبه ، بل هو حاجة قائمة بالرجل وحده يسكن بها إلى امرأته : ٥ لتسكنوا إليها » .

الثالثة : عبرة الثمر الروحي والاجتماعي الذي تثمره تلك الزوجية في قوله تعالى : « وجعل بينكم مودة ورحمة » والمتأمل في هذه العبر —

<sup>(</sup>١) الروم الآية ٢١

أو الآيات - الثلاث - يجد فيها من عجيب تقدير الله في خلق الانسان ما يملأ الذهن نورا ، والقلب إيمانا بحكمته تعالى وسعة شأنه في الكون ، ولذا خم الآية بقوله : « إن في ذلك « لآيات » لقوم يتفكرون » .

والمعروف أن الانسان ــ وإن كان كاثنا طبيعيا من كاثنات هذه الأرض التي تحكمها نواميسها الطبيعية ــ يمتاز من سواه بعنصر علوي من أمر الله يهب له استعداده للايمان وفهم ما فيه من قيم الحق والخير ، والقدرة على ابداعها مثلاً ، وسلوكاً ، وتماذج اجتماعية فاضلة .. وهذا العنصر العلوي هو حقيقة انسانية الإنسان ، ومن ثماره في ــ عند تحقيق الزوجية ــ المودة والرحمة .

ومرادنا أن الانسان كائن « ثنائي التكوين » له جانب حيواني تحكمه قوانين الطبيعة ، وجانب علوي روحي هو أشرف مواهبه ، ومعدن الخير فيه ولا سلطان لنواميس الطبيعة عليه .. وكان من آيات الله أن جعل من هذه الثنائية ضربين من الازدواج بين أفراد الإنسان : ضرب حسي .. وضرب روحي ...

فهو من حيث حيوانيته زوجان : ذكر وأنثى يختلفان في التقويم البدئي كل الاختلاف ، مع أن العناصر الأرضية التي يتألف منها بدن كل منهما واحدة .. والزوجية تكون هنا بين حس وحس ..

وهو من حيث جوهره الروحي زوجان : إنسان وإنسانة ، يتحد جوهر الإنسانية في كل منهما ، ولكنهما من حيث الزوجية يختلفان ، إذ تقوم بأحدهما حاجة ينشد بها السكن إلى الآخر ، فكأنهما السالب والموجب في عالم الكهرباء : جوهرهما الكهربي واحد ، ولكنهما افترقا زوجين على النحو المعروف تحقيقا لسنة الله التي جعل بها كل شيء زوجين ... وعلى هذا تكون الزوجية بين إنسانية وإنسانية وإنسانية ..

وقد أشرنا إلى الاختلاف بين خصائص إنسانية الرجل ، وخصائص

إنسانية المرأة ، إذ تميزت إنسانيته بضرورة تدعوه إلى السكن إليها . . و خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » . وانفرادُه بنشدان السكن يدل على تباين الخصائص المعنوية بينهما .

وقد يعجل بعضنا في نظر الآية فيظن مرادها بالسكن هو سكن الغريزة ، وقضاء الوطر ، وهو ظن يرده نظم الآية من وجهين :

الأول: وجه لغوي ، لحظه الإمام العلامة فخر الدين الرازي في قوله « إليها » ، وأخذ منه أن السكن سكن قلبي – أي روحي – لا سكن حسي ، قال الإمام في تفسيره: « يقال سكن إليه للسكون القلبي ، وسكن عنده للسكون الجسماني ، لأن كلمة « عند » جاءت لظرف المكان ، وكلمة « إلى » جاءت للغاية وهي للقلوب » .

والوجه الثاني : وجه تشهد به طبيعة كل من الزوجين نفسهما ، فلو كان المراد سكن الغريزة الجنسية ، لقررت الآية حاجة كل من الزوجين إلى الآخر لقيام تلك الغريزة بكل منهما ، ولكان لها نظم يقرر هذا المعنى غير نظمها الحالي ؛ فمجيء النص الكريم مفردا أحد الزوجين بضرورة السكن إلى الآخر يوجه الذهن إلى ما لحظه الإمام الرازي من أنه سكن روحي ، لا سكن حسي ؛ وهذا إنما يتأتى بتباين خصائص إنسانية كل من الزوجين .

ومما يستأنس به لهذا المعنى أن سكن الزوجية بين الشيوخ أوضح ظهورا وأوثق رابطة منه بين الأزواج في سن الشباب على ما يعتري الزوجين الشيخين من وهن الشيخوخة ، وفتور دواعى الجنس .

على أن الآية الكريمة حين ذكرت ثمر هذه الزوجية لم تشر إلى النسل ، بل ذكرت المودة والرحمة ، وذلك قوله تعالى : « وجعل بينكم مودة ورحمة » وذلك يدل على توجيه الذهن إلى المعنى الروحي : فهو زواج اراده الحق تعالى ليثمر الألفة في هذه الأرض ، وينجب المودة ، ويبدع الحير والرحمة ، فإن التقاء إنسانية بإنسانية كالتقاء فكر بفكر ، ينجم عنه ثمار معنوية لا محالة ،

فتلاقي الأفكار ينجم عنه معان وفكر جديدة موصولة النسب بأصلها المعروف وتلاقي الحصائص الإنسانية على النحو الذي أسلفنا يثمر لا محالة ما أشار إليه القرآن الكريم من المودة والرحمة ، وما إليهما من ثمار إنسانية راقية .

وكأن الحقائق بذور مستكنة في نظرة كل من الرجل والمرأة ، ولكنها لا تجد في نفس أحدهما – مفردا – عوامل السخاوة والدفء التي تهتز في حضانتها للاختمار والثمر ، بل تجد تلك الحضانة فيما يطرأ على فطرة كل منهما بممارسة سنة الاقتران « سنة الزوج » وتحقق السكن الذي أشارت إليه الآية الكريمة .. هنا – في تلك الحضانة – تربو تلك البذور الكامنة الساكنة ، وتشر ما شاء الله من مودة ورحمة ، وما يترتب ويتولد من المودة والرحمة من ثمار إنسانية ، هي حقيقة ثمر الإنسان في هذه الأرض .

دلك شأن قرره الإسلام في الزواج بجب أن يكون ماثلاً في ذهن كل من لم تنتظمه سنة الاقتران ، أو سنة الزواج بجب أن يكون ماثلاً في المنوله في الذهن يرفع قدر المرء في نظر نفسه ، ويكشف لهذه السنة الخطيرة أهدافاً حليلة تجعله أكثر حفاوة بها ، وحرصا على السمو إلى مستواها ... وإن كثيراً منا يتندرون إذا اقترن رجل وسيدة متقدمان في السن ، وهو تندر يحمل الجهل مما لفطرة الزوج من مكان في إنسانية الإنسان ، إذ لا يدرك من أهدافها إلا قضاء الوطر الحيواني المعروف .. وهو جهل ينفرد الاسلام بتداركه ، إذ يقرر من شأن الزواج وتماره ما قدمنا .

#### ٣ ــ الزواج وفطرة الاجتماع

والإنسان حيوان اجتماعي ... أو مدني بالطبع كما يقولون : فيه من الحيوان أنانيته وفرديته ... وفيه من المدنية ميله إلى التجمع والاستقرار والتعاون على التطور والرقي ... وطبيعة الحيوان فيه تعارض طبيعة الانسان : أنانيته المنفرة . تعارض طبيعة التجمع ... وذلك مما جعل حياته معقدة ، وتاريخه

حافلا بالانتقاض على أوضاع الجماعة ، والشذوذ عن مقتضياتها ... وكانت محاولة التوفيق بين هذين الطرفين المتعارضين ، من أهم أهداف المصلحين والمرسلين على مراحل التاريخ ، بغية تحقيق الانسجام بين الفرد والمجتمع ... ولا شك أن أنجع المحاولات التي حاولها البشر في ذلك ، المحاولة التي هدينا بها الى نظام الأسرة على النحو الذي عهدته — ولا تزال تعهده — المجتمعات المتحضرة القديمة والحديثة ؛ إذ هدينا للوضع الطبيعي ، وهو الزواج الذي تثمر فيه فطرتنا الأصلية ما شاء الله من تمار طببة للفرد والمجتمع ...

 فمن مدلولات الزواج أن المرء قد رسم لنفسه « مجالا خاصا » لتحقیق رغباته الجنسیة ، یجب أن لا یتخطاه إلی مجالات الآخرین ... وهو بهذا یعالج أنانیته بنفسه ، ویعود نفسه التزام حدود معینة لا یتعداها تقدیراً لحرمات سواه ... ولا شك أنه بهذا یخطو خطوات سدیدة موفقة نحو صلاحیته الاجتماعیة

• ومن مدلولات الزواج أيضا ، أن الزوجين إذ يجتمعان على إيجاء عميق بالتلازم ، والرغبة المتبادلة في حب وفرح ، والتعاون المشرك الذي لا يلبث سعلى الظروف المختلفة وإنجاب الأولاد — أن يؤازره مزيد من الود والايثار والتراحم .. من مدلولات هذا الزواج أن الزوجين إذ يجتمعان على هذا الإيحاء العميق ، وتلك المشاعر الودود ، قد انحلت عن كل منهما عقدة من أنانيته ، فاتسع بها مجال عاطفته تبعا لذلك ، وتراجع نطاقها عن حدوده الضيقة إلى ما وراءها ، حتى شمل آخرين سواه ، هم أبناؤه ، فهو يعاطفهم وهم يعاطفونه على نحو لم يعرفه من قبل ، إذ كانت عاطفته دائرة مغلقة عليه وحده ... وتلك خطوة كبيرة تعالج أنانيته ، وتدعم وجوده الأدني في ميدان الصلاحية .

ومن مدلولات الأسرة أيضاً ، أن الرجل حين يسعى في أفقه الاقتصادي،
 ويوزع حصيلة سعيه على هؤلاء الأبناء ــ أو على هؤلاء الآخرين ــ قد صار يعمل لغيره ، بعد أن كان يعمل لنفسه فحسب ، وأنه صار يؤثر غيره على نفسه بنصيب مما معه ، بعد أن كان يجعل كل شيء لنفسه فقط .

و ذلك شأو بعيد في تكوين الذات الاجتماعية .

#### ٤ - الزواج والجنس

وحين ينظر المرء في الأوضاع العضوية التي تفرق بين تكوين الرجل والمرأة نظر تأمل واعتبار ، ولا سيما في وظيفة الرحم ، يحكم بصفة قاطعة أن الطبيعة لم ترد بشيء من هذه الفروق الأصيلة أن يقضي الزوجان أي لذة جنسية ، بل أرادت ضربا من « التكاثر » يستمر به بقاء النوع البشري ، للحكمة التي أرادها الله من خلقه .. أما اللذة الجنسية فليست من مقصود الطبيعة في هذه الفروق الواضحة بحال من الأحوال .. ولكنها أريدت ليساق بها الإنسان سوقا إلى تحقيق مراد الطبيعة الذي هو استمرار النوع البشري.

ولا شك أن الإنسان – ولا سيما الأنى – يعاني في هذه المهمة من ألوان المشقة والألم ، والضعف والمرض ، ما يصرفه عنها ، بل ينفره منها . ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المكاره بقوله : « ووصيناً الإنسان بُوالديه إحساناً ، حمائته أُمه كرها ، ووصعته كرها ، وحمله وفصاله تلاثون شهراً » (۱) .. والإنسان أناني بطبعه ، وأدنى ما توحيه إليه هذه الأنانية هو الفرار من الألم ، فإذا خلي ونفسه بإزاء مهمته في حفظ النوع لما فكر فيها .. وإذا مارسها مرة كانت التجربة كافية لأن تصرفه وتصرف غيره عنها ، فاقتضت حكمة الله أن يبث فيه من حوافز الرغبة ، ما يشب خياله ، ويلهب وجدانه ، ويثيره إلى إدراكها على النحو الحيواني ما يعموف ، ليحصل ما أراده الله سبحانه من بقاء النوع .. ومن هذا قرر المعروف ، ليحصل ما أراده الله سبحانه من بقاء النوع .. ومن هذا قرر النسل في قوله تعالى : « فالآن با شيروه هُن ، وابتغوا ما كتب الله النسل في قوله تعالى : « فالآن با شيروه هُن ، وابتغوا ما كتبه الله لكم من النسل على ما قرره علماء التفسير (۱).

<sup>(</sup>١) الأحقاف الآية ١٥

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية ١٨٧

<sup>(</sup>٣) يراجع الطبري والقرطبي والبيضاوي وغيرهم في تفسير هذه الآية

## ٥ ــ وجوب الزواج في الاسلام

هذا مكان الزواج من فطرة الكائنات ، ومكانه من فطرة الإنسان والمجتمع، على ما يقرره القرآن الكريم ، ولذا نرى الاسلام بجعله أصلا من أصوله الاجتماعية ، ويُنوه بأنه سبيل الصفوة الذين يسنون للناس سبل السلام ، ومناهج الخير والصلاح ، فيقول الله تعالى : « وَلَـقَدُ أُرْسَلَنْنَا رُسُلاً مِنْ قَبِلْكَ ، وَجَعَلْنَا لُهُمُ أُزْوَاجاً وَذُرَيَّةً » (١) .

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من سنن المرسلين ...» ويذكر إحداهن الزواج (١٠) ... ويجعله نصف الدين في قوله : « إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين » (٣) ولكل هذا دعا إليه القرآن الكريم في مثل قوله : « وَأَنْكُحُوا الْآيَامَى مِنْكُم والصَّالِحِيْنَ مِن عَبِسادِ كُم ، وآلِمَا لِحِيْنَ مِن عَبِسادِ كُم ، وآلِمَا لِعَيْنَ مِن الإمام القرطبي ذلك بقوله : « زوجوا من لا زوج له منكم ، فإنه طريق التعفف » .

ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج بمثل قوله :
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. ومن لم يستطع فعليه
بالصيام فإنه له وجاء » (٥) ، ومعناه : من أحس ثورة الميل الغريزي في نفسه
وكان به قدرة على تكاليف الزواج ، وما يعقبه من نفقات المعيشة فليتزوج ،
وإلا فعليه بالصوم ، فإنه يكسر حدة هذا الميل ، ويعين على العفة ..

و إزاء هذه النصوص ذهب الامام ابن حزم وجماعة من علماء المسلمين إلى أن الزواج فرض لازم للمسلم القادر ، فمن تركه أو تثاقل عنه بدون

<sup>(</sup>١) الرعد الآية ٣٨

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي

<sup>(</sup>۳) رواه البيهقى

<sup>(</sup>٤) سورة النور : ٣١ .. والأيامي جمع مفرده أيم وهو من الأزواج له من الرجال **والنس**اء.

<sup>(</sup>ه) رواه الشيخان وغيرهما

عَ**نُو فَهُو آثُمُ إِثْمُ** مِن تَرَكُ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضَ الاسلام . وذهب فريق كبير من أثمّة المسلمين العلماء إلى أنه واجب .

وبينما يذهب أثمة الاسلام – على ضوء ما لديهم من نصوص إلى ذلك ، نرى بولس الرسول يقول : « إني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا ( أي بدون زواج ) . « أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا » وذلك لأن غير المتزوج « يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب . أما المتزوج فيهتم للعالم كيف يرضي امرأته » .. وكذلك شأن المرأة المتزوجة وغير المتزوجة ، فالأولى تهتم بالعالم وتفكر فيما يرضي زوجها ، والأخرى تهتم بالشئون الإلهية ، وتفكر فيما يرضي زوجها ، والأخرى تهتم بالشئون الإلهية ،

ومع ذلك لا بأس بالزواج إذا لم يستطع المرء أن يعصم نفسه من الخطيئة ، ولكن روحه في الزواج ستكون في ضيق : « أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة ، لكنك وإن تزوجت لم تخطىء ، وإن تزوجت العذراء لم تخطىء ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد ، وأما أنا فإني أشفق عليكم "(۱) فالزواج أصلا — غير مرغوب فيه ، لأنه يشغل عن الله — كما بينه بولس الرسول — ولكن لا بأس من مقارفته إذا خيف الوقوع في الخطيئة ...

# ٦ – الامتناع عن الزواج

# (ا) اثم من لم يتزوج وهو قادر :

يؤخذ مما تقدم من النصوص ، أن الاسلام يعتبر الزواج بالنسبة إلى الفرد ضرورة فطرية ، لسكن النفس .. وبالنسبة إلى المجتمع مهادا يدرج منه الجب والتراحم والإيثار ... وبالنسبة للنوع البشري سبيلا إلى حفظه بالتناسل... وبالنسبة إلى هؤلاء جميعا سبيلا إلى العفة والاستقرار والشرف والكرامة الخاصة

<sup>(</sup>۱) اصحاح ۷: ۷: ۸: ۳۳: ۳۴: ۳۴: رسالة بولس إلى أهل كورنته ، ۲۹: ۲۹ من اصحاح: ۷ من الرسالة نفسها .

والعامة .. ولهذا كان الامتناع منه امتناعا من هذه المزايا جميعا ، وخروجا على السن الطبيعية ، والاجتماعية التي سويت فطرة المرء على مقتضاها . وكان الممتنع عنه ــ بدون عذر ــ إنسانا جهل نفسه ورسالته . ولذا برىء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النمط من الناس ، فقال : « من كان موسرا لأن يتزوج ثم لم يتزوج ، فليس مني » (١) .

# (ب) رغبات التبتل (٢) وأثرها في الامتناع عن الزواج:

وقد وقع في ظنون كثير من المجتمعات القديمة أن الصلات الحنسية لا ترشح صاحبها للصفاء الروحي ، والتقرب إلى الله ... ولذا النزم رجال الدين في تلك المجتمعات لونا من الرياضة الروحية يتخلون به عن الدنيا ، وينقطعون به إلى الله تعالى ، ومن مناهج تلك الرياضة الامتناع من الزواج ، ليأمنوا تشوش الحاطر بلذات الحسد ، ولتكمل لهم في زعمهم دواعي الصفاء المنشود ، فجاء الاسلام ، وأبطل ذلك وحرمه ، وجعل سبيل الصفاء وانتظهر ، هو الزواج نفسه لا الامتناع منه ، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر » (\*).

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن المسيحية السمحة حين ظهرت لم يكن في تعاليمها أن يمتنع ذوو الوظائف الدينية من الزواج ، لكن كبارهم ما لبثوا أن ابتدعوه لأنفسهم ، فأدخاوا به على دينهم ما لم يشرع لهم المسيح عليه السلام .. ولكنهم ظلوا على ذلك في غير عزيمة ملزمة ، من شاء منهم أخذ بهذه البدعة ، ومن شاء أعفى نفسه منها ، حى كان أوائل القرن الرابع الميلادي ، فأصدر مجمع « الفيرا » في أسبانيا قرارا يجعل الزواج محرما على كبار رجال الدين ...

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي

<sup>(</sup>٢) التيتل: الأنقطاع عن الدنيا إلى الله

<sup>(</sup>۳) رواه این ماجه

وكثر الرهبان مع الأيام ، وأووا إلى الأديرة والصوامع ١١١ في أطراف العمران ، وفي رءوسَ الجبال ، يطلبون الانقطاع إلى الله ، وتصفية النفس ، والتخلص من الشهوات بالبعد عن دواعيها ومثيراتها . . . وظهر الاسلام وهم على ذلك ، فبرىء منه لمخالفته طبيعة الإنسان وأسباب العمران وأعلن أنه ليس من الله ، ونزل فيه قوله تعالى : « وَرَهْبَانيَـَةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَــا كَتَبَنَّاهَا عَلَيْهِمْ (٢) .. » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا رهبانية في الاسلام » ... وجعل ذلك محظورا على كافة المسلمين ، لا يجوز أن يقارفه أحد منهم لأنه نكول عن سنة الحياة الصحيحة ، وكان عليه السلام يقول : ٩ رهبانية أمني الهجرة ــ أي هجرة الأنانية والمعاصي ــ والجهاد للحق ، والصوم والصلاة ، والحج والعمرة » .. وقد حدث على أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن رهطا من المسلمين أرادوا أن يطلبوا مرضاة الله بشيء من التبتل، فقال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل لا أنام أبدا ... وقال غيره : وأنا أصوم الدهر كل يوم لا أفطر ... وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ... فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم ، فجاءهم وقال : « أنتم الذين تقولون كذاً ، وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ... وأصلى وأرقد ... وأتزوج النساء ... وتلك سنتي ، فمن رغب عن سنبي فليس مني (٣) ، .

# (ج) عبادة اللذة ... وأثرها في الامتناع عن الزواج

وإذا عرضنا حال هذا الصنف الذي يمتنع عن الزواج تحصيلا للصفاء والتطهر، نعرض حال صنف آخر مُناقِض له، يمتنع عن الزواج لأن الزواج

<sup>(</sup>١) الصومعه : مكان مرتفع ينفرد به الراهب أو المتعبد

 <sup>(</sup>٣) الحديد الآية ٣٧ – والرهبانية : من الرهبنة وهي خشية الله التي ابتدعوا لها التبتل
 التخل عن الدنيا لعبادة الله

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم

قيد يحجزه عن التخوض فيما يشاء من اللذة المتجددة .. فقد أقبلت عوامل التطور الحديث على كثير من المجتمعات الغربية بحريات واسعة في الفكر ، والقول ، والعقيدة ، والسلوك الحاص ... وأنشأت لهم أهدافا في المال ، والمنفعة واللذة الحسية ، تعارض ما كان لهم من أهداف روحية ، ومقاييس لمعاني العرض والعفة .. وصار لكل منهم حريته الواسعة في حياته الحاصة يفعل فيها ما يريد ، دون رقابة من قانون ، أو تحرج من عرف .. بل يفعل ما يريد بتحريض من العرف ، وعطف من المجتمع ، وكان من ذلك أن تفجرت الشهوات ، وسادت عبادة الحس ، وراح جنون اللذة يستبد بألباب كثير من أفراد تلك المجتمعات ، فرأوا في الزواج قيدا يحد من حرياتهم في ابتغاء ما يريدون ، فنبذوا حياة الأسرة ، وركنوا إلى المخاللة والمخادنة : كلما فترت رغبة أحدهم في خليلة ، أو فترت رغبتها هي فيه انصرف كل منهما عن صاحبه إلى حبث يجد اللذة في علاقة جديدة ، مع شوق جديد ...

ولا شك أن ذلك يفضي إلى قلة النسل ، أي إلى تناقص عدد السكان ، وضعف الأمة في مقوماتها العددية ، ومقوماتها المعنوية.. وقد ظهرت آثاره السيئة منذ عشرات السنين في بعض البيئات الأوربية ، وأخذت في الازدياد والنمو والانساع حتى شملت كثيراً من الدول ، وها نحن أولاء نرى كثيرا من علماء الاجتماع يدقون نواميس الحطر ، وينذرون أممهم - إذ تهمل حياة الأسرة - سوء المصير بانهيار الأخلاق ، وانحلال روابط المجتمع ، وانقراض النسل ، ولقد وقف المارشال بيتان غداة احتلال الألمان فرنسا في الحرب العالمية الأخيرة ينادي قومه إلى الفضيلة ، ويعزو الهزيمة إلى هجر حياة الأسرة ، فكان مما قاله : « زنوا خطاياكم فإنها ثقيلة في الميزان ، إنكم نبذتم الفضيلة ، وكل المبادىء الروحية ، ولم تريدوا أطفالا ، فهجرتم حياة الأسرة ، وانطلقم وراء الشهوات تطلبونها في كل مكان ، فانظروا إلى مصير قادتكم الميه الشهوات » ...

من أجل هذا ، وصيانة لكرامة الجنس البشري بصيانة تراثه الثقافي ،

ومثله الإنسانية العليا ، وصيانة له من الارتداد إلى حياة البداءة الحيوانية ، بل صيانة له من الانقراض ، سد الاسلام الحنيف كل ذرائع الفساد أمام هؤلاء الذواقين والذواقات ، الذين عبدوا اللذة واتخذوها هدفهم في الحياة ، وقرر لكل من يشذ في علاقاته الجنسية عن النمط المشروع عقوبة رادعة ، تذهب في بعض الحالات إلى الاعدام على صورة زاجرة ، تحفظ للمجتمع وقاره ، وتقمع في نفوس المستهترين كل نزوات العبث ، ناظرا في ذلك إلى تكافؤ العقوبة مع خطورة العواقب الجسيمة المرتقبة ، لا مع جناية الأفراد بعضهم على أعراض بعض فحسب .

# ( د ) – العامل الاقتصادي .. و أثره في الامتناع من الزواج :

وكان من أثر ما جاء به التطور الحديث \_ أيضا \_ من حرية واسعة في السلوك والعقيدة ، وأهداف في المال والمنفعة ، واتجاه حسي محض يعول على الواقع المادي ، ولا يبالي الإيمان بالغيب أو بما وراء المادة .. كان من أثر ذلك أن فقد أكثر الناس هناك ايمانهم بالله ، وفقد المقلون منهم ، أو ذوو الدخل المحدود نفحات ذلك الايمان التي تطلع على أربابها كل آن بأن الله هو الرزاق الوهاب .. وأنه يداول الأيام بين الناس يسرا وعسرا ، ورخاء وشدة .. وأنه يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب .. أي حرموا ذلك الأفق الروحي الذي وأنه يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب .. أي حرموا ذلك الأفق الروحي الذي كان يطلع عليهم منه الرجاء في الله ، فيلقي على الفقر ألوانا من الأمل .. ويكسب العيش الحشن روحا من الليونة والرضا .. ويمد العزيمة بالفأل الطيب ويكسب العيش الحشن روحا من الليونة والرضا .. ويمد العزيمة بالفأل الطيب ظلمات كثيفة دامسة ، تتهددهم منها أشباح الفقر المخيفة .. فهل مثل هذا يقدم على زواج أو يفكر فيه ؟ ..

إن هذا مرض نفساني خطير، لا يثني صاحبه عن الزواج فحسب. بل يفقده الكثير من معالم إنسانيته، وأسباب صلاحيته للحياة، فإن غرمات الأمل والتفاؤل مظهر التجاوب مع الحياة، وسبيل الإسهام في بناء الحضارة الصالحة. وأمراض النفوس جميعا \_ في منطق الايمان ومنطق الواقع \_ إن هي الا أوهام لا تقوم على أساس ، ولا تمت إلى أي حقيقة بصلة ... فالمال \_ كما هو مشاهد \_ غاد ورائح ، ولا يستقر في بيئة واحدة . بل تطوف به الأيام على مختلف البيئات والأفراد . وفق سنن مقررة . ومواهب يهبها الله لتهيئة أسباب المغايرة والتداول ... وفي ذلك يقول الله تعالى : « وتيلك الأيمام نُداولهما بَيْنَ النّاس » (١) .

وإذا كان ذلك هو منطق الإيمان والواقع ، فهو - أيضا - المنطق الذي ينبعث منه الأمل ، ولا مجال معه لأوهام التشاؤم والتطير .. ولذا نرى القرآن الكريم يعالج عقد التوجس في نفوس أتباعه الفقراء ، ويحرر عزائمهم من هواجس الضعف والوهم ، فيردهم إلى وعد بالغني من الله سبحانه إذا أقدم منهم على الزواج من لا زوج له ، وذلك قوله تعالى : « وَأَنْكُحُوا الأَيّامَي منكمُ والصا لحين من عباد كُم والمائكُم أن يتكُونُوا فُقراء يُغنيهم الله من من في ناخيره ، فإن الرجاء في الله ، موشك أن يأتي تكن ظروف الفقر داعية إلى تأخيره ، فإن الرجاء في الله ، موشك أن يأتي بالسعة والرخاء ...

وذلك الوعد الإلهي يتخذ في نفوس المؤمنين مكانة السُّنة المنجزة لا محالة — لا مكانة النصيحة التي تعلل بالأماني رجما بالغيب — ولذا كان أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أنجزوا ما أمركم به الله من الزواج ينجز لكم ما وعدكم من الغيى (٣) » ، وكان عمر بن الحطاب يقول من بعده : « عجبي ممن لا يطلب الغي في الزواج ، وقد قال تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » (٤).

<sup>(</sup>۱) آل عسران : ۱۶۰

٠٠ (٢) سورة النور ٢٨

<sup>(</sup>٣) ج ٣ تفسير ابن كثير

<sup>(</sup>۱) ۲۶۱ . ج ۱۲ تفسير القرطبي

ولسنا بحاجة إلى تكرار ما أسلفناه من مضار الامتناع عن الزواج ، ولكن الإنسان لا يملك نفسه من الإعجاب والعجب بالأسلوب الفطري الذي يعالج به الإسلام أزمات النفوس فيقي مجتمعه شي أزمات العقد والانحرافات ، ويعطينا صورة جميلة للمجتمع المؤمن الذي يحيا في طهر وعفة ، ويعيش فيه المرء على موعد مع الغني .. إلى صورة المجتمع الذي يحيا في دنس وتحلل ، ويعيش فيه المرء على موعد مع الفقر ... لنعقد موازنة بين مجتمع الإيمان ، وعدكر على وحي الموازنة قول الله تعالى : « الشيطان ، وتذكر على وحي الموازنة قول الله تعالى : « الشيطان ، يتعد كُم مُ مَعْفرة ، يتعد كُم مُ مَعْفرة ، والله وال

#### ٧ ــ الاختيار في الزوجية

#### ا ـ كيف تختار الزوجة :

إذا عرف المرء أن الزواج سنة أزلية ، وأنه هو نفسه فطر على ما يواثم هذه السنن ، فقد وقف على رأس أمره ، وهدي إلى ما يصلحه ، ويسعد عاقبته ...وقد سنن الزواج للنسل ، والسكن النفسي ، والالتقاء على ما يشمر المودة والرحمة ومشاعر الحيروالتواصل.. ومن البديمي أن أفضل الزوجات هي ما يتوفر فيها من خصائص النفس ، ومزايا الروح ما يجعلها أقرب من غيرها إلى تحقيق مقاصد الزواج الحسية والمعنوية على خير وجه ...

وإذا يجب أن تنصرف همة الإنسان العاقل إلى تطلب الصفات الكريمة ، والمعاني الجميلة ، والخلق الطيب الذي يمثل الإنسانية الراقية ..

#### ب ــ الزوجة والغنى :

ولكن من الناس من جهل قدر الحياة ، وحسبها مالاً يقتى ، وترفا يوفر لحواس البدن ما تشتهي . فراح ينشد الغبي فيمن يحطبها .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٨

وذلك انحراف عن سن الأشياء ، واتجاه بالزواج إلى غير ما شرع له .. وقد تستطيل عليه بمالها فيتضع من حيث أراد الرفعة ؛ ولذا يقول عليه الصلاة والسلام : « لا تزوجوا النساء لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن » (١) .

#### حــ الزوجة .. والجاه :

ومنهم من فتنه الجاه ، يجبر به نقصا أو يرفع خسيسة ، فراح يتحرَّاهُ شرطا فيمن يتزوجها .. وهو ـــ كما ترى ـــ وثنية تفسد النية ، وتعالج العلة بجرثومة الداء، فلا يزيده الجاه المستعار إلا مقتا وذلة ، وفيه يقول عليه السلام : « من تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة » .

#### د ــ الزوجة والجمال:

ومنهم من كانت همته لذة الحيوان ، فطلب الحمال فيمن يتزوجها .. وذلك إهدار لمعنى الحمال الحق ، فالمرأة إنسان ، وأجمل ما في الإنسان إنسانيته ، أي دينه ، وخلقه وصفاته المحببة ، فإذا أوتيت حظها من ذلك فقد أوتيت حظها من الحمال الحق ، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام لمن جاء يسأله عمن يتزوج : « اظفر بذات الدين تربت يداك (٢) » ... ولقد جاءه رجل فقال : إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ فقال عليه السلام : « لا » .. ثم أتاه الرجل ثانية ، فنهاه .. ثم جاءه الثالثة ، فقال عليه السلام : « تروجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم (٣) » .. والودود هنا على ما قرره علماء المسلمين ؛ هي المودودة المحبوبة لما هي عليه من حسن الحلق ولطف التودد إلى الزوج .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والبيهقي والبزار

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم وغير هما

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي

# هـ اختيار الزوج:

وما دام الزواج هو اقتران صفات بصفات ، فأساس قبول من جاء يخطب المرأة أو رفضه ، يجب أن يكون هو الأخلاق والدين .

ومن التعقيد بل من الوثنية التي تأباها السن ، ولا تستقر عليها الأوضاع ، أن ندع تقدير الدين والحلق إلى ما عداهما من أعراض الغنى والحاه ، والمنصب، والحنس واللون ونحوه .. فهو إنسان وكفى ... وحظه من الإنسانية هو الخنس عدد كفاءته لمن جاء يخطبها .. ولقد وضع الإسلام الحكيم أساس هذه المفاضلة الإنسانية بقوله تعالى : وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » ... وعلى هذا فمن كان ذا خلق جميل ، وثقافة عالية ، ودين عميق ، وشخصية محمودة ، فهو كفء لأفضل امرأة من أي طبقة ، ومن أي جنس ، ومن أي لون .. فهو كفء لأفضل الرفع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبر (١١) » .

# و – حق المرأة في اختيار زوجها :

وللمرأة — ثيبا أو بكرا — كمال الحرية في رفض من لا تريده .. ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على ما لا تريده ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزوج الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن (٢) .. » والأيم هي الثيب التي طلقها زوجها أو مات عنها ... والاستثمار هو طلب الأمر .. فلا يعقد عليها حتى تشاور ، ويطلب الأمر منها ، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البكر تستأذن ، قلت : إن البكر تستأذن ولم تعارض فغلك هو وتستحي ، قال : إذنها صماتها (٣) » أي إذا سكتت ولم تعارض فغلك هو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم

الإفن منها . فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر فالعقد باطل ، وإذا زوجت البكر دون أن تستأذن فهي بالحيار : إن شاءت أمضت العقد ، وإن شاءت أيطلته .

ومما جاء في الثيب أن خنساء بنت خدام ، زوجها أبوها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد زواجها .

ومما جاء في البكر أن فتاة بكرا ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها عليه السلام (١) ... أي جعل لها الحيار في إبطال العقد أو إمضائه ...

وجاءت فتاة إليه صلى الله عليه وسلم فقالت : ﴿ إِنْ أَبِي زُوجِنِي ابنِ أَخِيهِ لِيهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّلْمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالَّ الللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّل

وذلك ــ في بابه ــ أول وأسمى ما نالت المرأة من الحرية والكرامة والاعتراف بشخصيتها وحقها في قبول أو رفض أي خاطب يتقدم لحطبتها في الوقت الذي كانت تباع فيه كالسلعة ، ولا يرعى لشخصيتها أي اعتبار !

# ٨ – الخطبة ..

## ١ - للخاطب أن يرى مخطوبة

وقد شرع الإسلام الخطبة قبل الزواج ليتعرف كل من الخاطبين مدى ما للآخر من ملامح النفس أو ملامح البدن الظاهرة ، حتى إذا أقدم على إتمام الزواج ، أقدم وقد وقع كل من صاحبه موقعا يرضاه ... وإلا انصرف عنه ، وقد كفى كل منهما عاقبة زواج غير مأمون .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبنو داود والترمذي

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أنظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (١) » ، أي فإنه أحرى أن تحصل بينكما الموافقة والملاءمة ..

ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة القدر الذي يراه من مخطوبته ، بل أطلق له ذلك في حدود ما يسيغه عرف البيئة ...

والمعروف أن الاسلام لا يجيز للرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية إلى غير الوجه والكفين ، أما ما عداهما فلم يجزه ، إذ لا تتعلق به ضرورة مسن ضرورات الآداب أو المعيشة ، فضلا عما فيه من الإثارة ودواعي الفضول والفساد ؛ ولكن الاسلام استثنى من ذلك ظرف الحطبة ، فقال عليه الصلاة والسلام : وإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها — اذا كان — إنما ينظر إليها لحطبة ، وإن كانت لا تعلم (۱) » — وقال عليه السلام أيضا : وإذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى زواجها فليقعل (۱۰) » .

وما دام الأمر محدودا بقيود الذوق العام ، وتقاليد أهل البيئة ، فللخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج .. بل له – في نطاق الحديث الشريف – أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمها – وهي بزيها الشرعي – إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات أو الأماكن المباحة ، لينظر عقلها وذوقها ، وملامع شخصيتها ، فإنه داخل في مفهوم و البعضية ، التي تضمنها قوله عليه السلام : و فقدر أن يرى منها بعض ما يدهوه إلى زواجها ، وهي بعضية إذا أباحت للخاطب أن يرى نحو الذراعين يدهوه إلى أن تبيح له معرفة الخلق والفضيلة ، ومدى لباقتها في بعض

<sup>(</sup>١) رواه الحسة إلا ايا داود

<sup>(</sup>۲) رواه احبد

أنواع التصرف ، فإن ذلك أحرى – كما يقول الرسول عليه السلام – أن يؤدم بينهما .

وإطلاق الأحاذيث النبوية في شأن الخطبة على هذا النحو بدون تحديد مدلول معين ، هو من المرونة التي امتاز بها الاسلام ، ويسر بها لأهل كل عصر أن يعيشوا في نطاقها بما يلائم عرفهم وآدابهم ومصالحهم .

ذلك طرف من سماحة شرع الإسلام في الحطبة ، ويسره واعتداله بين الأطراف المتناقضة ، ولكن مما يدعو إلى الأسف ، أن من المسلمين من تزمت فرفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبح للخاطب حتى مجرد الروية .. ومنهم من قلد الغربيين فأباح بيته وعرضه ، فيخلو الحاطب بخطيبته ، أو يخرج معها دون محرم بلا قيد ولا شرط ، ويكون من عواقب ذلك ما يكون ، وقد تبوء من أمرها بعاقبة غير محمودة (١) . .

والخير فيما اختار لنا الاسلام .. وعلى العاقل الحكيم أن يستقبل كل أمره في ذلك على بصيرة ، وحذر ، وأناة ، فلا يمكن خاطبا من حقه إلا بعد أن يدرسه ، ويطمئن إلى دينه ، وخلقه ، وعقله ، ويستبين جداً ، في الأمر ، وصدق رغبته فيما يريد ... واقد الموفق .

# ن – لا يخطب الرجل على خطبة أخيه :

هذا ولا يحل لمسلم أن يذهب لخطبة امرأة يعلم أن سواه يحطبها ، فإن ذلك يقطع الأواصر ، ويورث العداوات والشحناء ، إلى أنه حطة في الحلق وفساد في العقل ... وبئس الزواج يستخدمه صاحبه باستحلال ما حرم الله،

<sup>(1)</sup> الخاطب أجنبي من المخطوبة ، فلا يجوز أن يخلو بها الحلوة الشرعية المعروفة .. ولا يجوز أن يقبلها أو يعانقها لا سرا ، ولا أمام أحد من أهلها وغيرهم عل ما نرى من ممثلينا وغيرهم على المسارح ، ودور السينما ، وأجهزة التلفزيون .. أما الحروج معها وهي بزيها الشرعي بعون محرم ، فلا شيء فيه بذاته ، ولكنه يسترسل من أكثر الأحيان – إلى الحلوة والمعاتبة فلا نجيزه لفك

ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: « لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ، ... أي أنه كل خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له (۱) » ... أي أنه لا جناح عليه أن يتقدم للخطبة إذا رأى السابق قد انصرف عنها أو أذن له .

ونص الحديث يدل على تحريم خطبة الرجل إذا كان منافسا لغيره فيها ، واستخرج بعض علماء المالكية منه : أن الثاني إذا تزوجها كان عقده باطلا ، وهو استخراج يدل على مبلغ منافاة ذلك العمل لروح الأدب الاسلامي وأهدافه .

#### ٩ \_ المهر

#### ١ \_ يسر التكاليف:

كل شرائع الإسلام قائمة على اليسر والمساهلة ، لا على الحرج والتعقيد ؛ والزواج إن هو إلا امضاء لسنة أزلية ، وإنفاذ لفريضة فرضها الله تعالى ، فإدخال الحرج عليها بالمغالاة في المهر أو نحوه أمر مناف لليسر الذي سنه سبحانه بقوله : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » .

وعلى هذا الأساس من النظر السهل إلى الأمور ، دعا الإسلام إلى القصد في المهر ، وتيسير اجراءات الزواج ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين أعظم الزواج بركة أيسره مئونة (٢) » ، وقال عليه السلام : « خير الصداق أيسره (٢) ».

نعم أجمع العلماء على أن المهر لا حد لأكثره ، ولكن البركة في يسر المثونة التي يصورها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لو أن رجلا

<sup>(</sup>١) رواه احمد والبخاري والنسامي

<sup>(</sup>۲) رواه احبد

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والحاكم وصحعه

أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت حلالا له (١) ۽ .

وكان عمر رضي الله عنه يقول: ولا تغلوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة ، لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ه .

ويسر الصداق أمر اعتباري يختلف باختلاف ما قسم للمرء من رزق ، فقد يكون مبلغ ما سهلا على شخص ، وشاقا على آخر ، باعتبار ما لكل منهما من طاقة ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم حبيبة وهي بأرض الحبشة ، فأراد النجاشي أن يقدم مكرمة ، فلفع المهر لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أربعة آلاف درهم ، أو ماثني دينار ، ولم ير النبي عليه السلام أن ذلك كثير ، لأنه بالنسبة للملوك يسير ، ولكنه عليه السلام حينما جاءه شاب فقير يقول له : إني تزوجت على ماثة وستين درهما ، حينما جاءه شاب فقير يقول له : إني تزوجت على ماثة وستين درهما ،

ومما يدل على أن الطاقة اعتبارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي للفقير المعدم أن يقدم الصداق و ولو خاتما من حديد » ، فلما عاد الرجل يقول إنه لم يحد خاتما من حديد ، سأله عليه السلام : و هل معك من القرآن شيء » ؟ قال نعم : سورة كذا ، وسورة كذا ، فقال عليه السلام : و قد زوجتكها بما معك من القرآن (1) » أي نظير أن تعلمها ما تحفظ من القرآن ؛ وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن .

ومما هو شبيه بهذا في اليسر ما رواه أبو نعيم في الحلية قال : خطب أبو

<sup>(</sup>۱) رواه احمد وأبو داود عمناه

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود و ابن ماجه و النسائي و الترمذي و صححه

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

<sup>(</sup>٤) مفق عليه

طلحة أم سليم قبل أن يسلم ، فقالت : أما أنى فيك لراغبة ، وما مثلك يرد .. ولكنك رجل كافر ، وأنا امرأة مسلمة ، لا يحل لي أن أتزوجك .

فقال: ما دهاك يا رميصاء ؟!

قالت : وماذا دهاني ؟

قال : أين أنت من الصفراء والبيضاء . « يريد الذهب والفضة » .

قالت : لا أريد صفراء ولا بيضاء ، فأنت امرؤ تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ، ولا يغني عنك شيئا ... أما تستحي أن تعبد خشبة من الأرض تجرها لك حبشي بي فلان ؟ ... إن أنت أسلمت فذلك مهري ، لا أريد من الصداق غيره !

قال : ومن لي بالاسلام يا رميصاء ؟

قالت : لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذهب إليه .

فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسام ، وكان جالسا في أصحابه ، فلما رآه قال : « جاءكم أبو طلحة ، غرة الاسلام بين عينيه » .

وأسلم أبو طلحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبره بما قالت الرميصاء ، فزوجه إياها على ما شرطت .

وهو مثل غني بما فيه من المعاني القيمة عن كل تعليق .

(ب) المهرحق للزوجة:

والمهر من الحقوق التي أوجبها الاسلام المرأة ، وذلك في قوله تعالى : 
و [تُوا النَّسَاء صد ُقَاتِهِن تَنحلُه (١٠) » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ؛

والصدقات جمع صدقة ، وهي المهر ... والنحلة كلمة فيها معنى العطاء المفروض ، قال الإمام القرطبي : « فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة (١) » .

وقد كانت مهور النساء في الجاهلية تصير إلى أوليائهن ، دون أن يكون لمن فيها شيء ، فلما جاء الإسلام جعل المهر حقا خالصا لها ، فقال سبحانه : و و آثوا النساء صد فاتها تسير النساء ، صد فاتها ته سك فاتها أو وليها أن يأخذه منها كله أو بعضه على نحو ما كان في الجاهلية . و كذلك ليس لزوجها أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر ، فهو ملك خاص بها تتصرف فيه بمحض مشيئتها بما ترى أنه الخير لها ..

ومما تحسن الإشارة إليه في هذا المقام أن المرأة الغربية لم تظفر بمثل ذلك إلى اليوم ، وأن العرف ما زال يجري عندهم على ما كان عليه أيام الرومان واليونان القدامى ، إذ يوجب العرف على والد الفتاة أن يعد لها مهرا « دوته » تقدم لمن يخطبها ، إذا ما تم الزواج ، فتصير تلك الدوتة حقا خالصا للزوج ، ولا حق لها هي فيه ؛ وفي بعض النظم هي أمر مشترك بينهما .

# ج – الجهاز

الصداق حق المرأة ، تملكه كما تملك أي مال لها – كما قدمنا – وليس لزوجها أن يجبرها أن تطبب هي لزوجها أن يجبرها أن تتجهز إليه بشيء منه قل أو كثر ، إلا أن تطبب هي نفسا بذلك ، وفي هذا يقول الله تعالى: « وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُفَاتِهِنَ نَحْلَةً فَإِنْ طُبِئْنَ لَكُمْ عَنَ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكَلُوهُ مُ هَنَيِئْاً مَرِيْنًا مَرِيْنًا (١) ﴾ .

فما يفعله كثير من الأزواج من إرهاق أهل زوجته بشراء ألوان النياب والاثاث والتحف والآنية ، هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ ء من تفسير الفرطبي

<sup>(</sup>٢) الناء: ٤

وقد يضطر أهل الزوجة إزاء ذلك إلى أن ينفقوا صداقها ومثله أو أمثاله معها ، وقد يركبهم من ذلك دين مفظع ؛ فمثل هذا الجهاز لا بركة فيه ، لأن النفوس لم تطب به .

وقد جرى العرف في بلادنا أن تجهز الزوجة بصداقها أو بما يربو عليه ، ولا حرج في ذلك ما دامت قد طابت نفسها بذلك ، ولم يضطرها هو اليه ... وفي هذه الحالة يجب تجنب السرف الذي يقصد به الزهو والمخيلة : « إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » .

فخير الجهاز ما التزم فيه الناس يسر المئونة ، واجتنبوا فيه التزيد على ما تدعو الحاجة ، فهو أرضى لله ورسوله ، وأحفظ للقلوب من أن يدخلها سم الاختيال .

#### ١٠ – حفل الزواج :

## ا ــ الوليمة في الزواج :

ومناسبة الزواج مناسبة سارة تناسب أن يجتمع الأهل والأصدقاء ، وتدعو أن يكون اجتماعهم على ما تيسر من الطعام، وقد جاء في الحبر أن عليا رضي الله عنه لما خطب فاطمة، قال النبي عليه السلام: « لا بد للعرس من وليمة» (١٠) وقد ذهب بعض الفقهاء لهذا إلى أن الوليمة في العرس فرض، وذهب آخرون إلى أنها مستحبة ..

ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ، أولم بشاة ، ولما بنى بصفية رضي الله عنها ، أولم بتمر وأقط و سمن ، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير ... وقال لعبد الرحمن بن عوف : وأولم ، ولو بشاة » (۲) .

<sup>(</sup>۱) رواه احمد

<sup>(</sup>٢) رواه الحماعة

وهذا ما جعل العلماء يقررون أن الوليمة تتبع في قدرها طاقة الرجل ، وظرفه الذي هو فيه من رخاء أو شدة .. قال في نيل الأوطار : « إن الشاة أقل ما يجزىء في الوليمة على الموسر ، ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه يأقل من الشاة لكانت الشاة أقل ما يجزىء في الوليمة مطلقا » ثم قال : « وقال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر ما يولم به ، وأما أقله فكذلك ؛ ومهما تيسر أجزأ ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج (١) » .

فإذا أولم الرجل لعرسه ، فليدع من استطاع من معارفه الأغنياء والفقراء على السواء ؛ أما أن يتحرى الأغنياء فيخصهم بالدعوة ، ويتحرى الفقراء فيغض عن دعوتهم ، فأمر مستهجن ، لا يليق بكبار النفوس ، وهو مما يغضب الله ورسوله ، وقد قال عليه السلام : « شر الطعام الوليمة ، تدعي إليها الأغنياء ، وترك الفقراء (1) » .

ولا بد من إجابة الدعوة متى وجهت إليه ، لقوله عليه السلام : « إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب (٣) » ، وقال : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ... وقد دعى عبد الله بن عمر إلى طعام فقال رجل من القوم : أما أنا فاعفني ، فقال ابن عمر : لا عافية لك من هذا ، فقم ..

فإذا حضر المدعو وكان مضطرا فليأكل مما قدم له ، وإذا كان صائماً فليقل للداعي : إني صائم ، وليدع له بخير ، لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا دعي أحدكم فليجب : فإن كان صائماً فليصل - أي فليدع بخير - وان كان مفطرا فليطعم (4) » .

<sup>(</sup>١) ص ٦ ص ١٧٦ نيل الاوطار

 <sup>(</sup>۲) من العن ۱۱ مین ادر د.
 (۲) رواه البخاری و مسلم

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم وأبو داود

<sup>(</sup>٤) رواه احمد ومسلم وأبو داود

فإذا رأى المدحو شيئا مما يغضب الله في الوليمة فليرجع أدراجه: قال الإمام ابن حزم: « فإن كان هناك حرير مبسوط ، أو كانت الدار مغصوبة ، أو كان الطعام مغصوباً ، أو كان هناك خمر ظاهرة فليرجع ، ولا يجلس » .

وقد روي عن علي رضي الله عنه : أنه صنع طعاما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء عليه السلام رأى في البيت تصاوير فرجع (١) ۽ .

وقال عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر <sup>(۲)</sup> » .

# ( ب ) – اللهو والغناء في حفل الزواج :

ومما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفل الزواج أن يلهو الجمع بشيء من الغناء وضرب الدفوف ، وقد زفت عائشة رضي الله عنها إحدى قريباتها إلى رجل من الأنصار ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « يا عائشة ما كان معكم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو "" » .

وهذا اللهو هو الغناء وضرب الدف ، لقوله عليه السلام : « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في الزواج (<sup>1)</sup> » ، أي ضرب الدف ورفع الصوت بالغناء ... وكان عليه السلام يكره أن يمر حفل الزفاف صامت! أخرس ، لا إعلان له ولا حس ، فقد روى عبد الله بن أحمد في المسند : أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يكره نكاح السر ، حتى يضرب بدف . ويقال :

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه

<sup>(</sup>۲) رواه احمد والترمذي بمعناه

<sup>(</sup>٣) رواه احمد والبخاري

 <sup>(</sup>۱) رواء الحب إلا أبا دارد

فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسن لنا في حفل الزواج أن نضرب بالدف ، ويكره أن يمضي الزواج سرا دون أن يرتفع له صوت ... وكذلك يسن الغناء بالأغاني العفيفة المهذبة من نحو : « أتيناكم أتيناكم » لا الأغاني المبتدلة التي تهيج الشرور، وتدعو السامع إلى العبث والاستهتار ... ولا فرق في ذلك بين أن يكون المغني فتى أو فتاة ، رجلا أو امرأة ، فإن عائشة لما زفت قريبتها إلى الأنصاري قال لها عليه السلام :

« أهديتم الفتاة » ؟ . . أي هل زففتمو ها ؟

قالت: نعم

قال : « أرسلتم معها من يغني ؟ »

قالت: لا

قال : « إن الأنصار قوم فيها غزل ، فلو بعثم معها جارية تضرب بالدف وتغنى ؟ » .

قالت : تقول ماذا في غنائها ؟

قال: تقول: أتيناكم أتيناكسم فحيون نحييكسم ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم (١٠)

فهذه العناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغناء والدف ترينا أنه يريد لحفلة الزواج أن تمر ضاحكة ، موشاة باللهو والأغاني ورنات الدفوف؛ لتأخذ البشرية حظها في تلك المناسبة السارة .

وقد جرى الصحابة رضوان الله عليهم على ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانوا يجلسون للسماع والطرب في أحفال الزواج ، ولا حرج ، قال عامر بن سعد : « دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود

<sup>(</sup>١) رواه احمد والبخاري وابن ماجه

الأنصاري في عرس ، فإذا جوار يغنين .. فقلت : يا صاحبي رسول الله يفعل هذا عندكم ؟ فقالا : إجلس إن شئت فاستمع معنا ، وإن شئت فاذهب ، فإنه قد رخص لنا اللهو عنا لعرس (١٠) » .

ويباح في أحفال الزواج ــ قياساً على الدفـــكل ما كان من قبيله ، كالعود ، والقانون ، والكمنجة ، والمزمار .

ولا بأس باللعب ، والمنلوجات ، والتمثيل ، والرقص المباح ، على نحو ما كانت تصنع الحبشة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولا يحرم من ذلك إلا ما خرج عن الآداب ، وانتهكت به الحرمات ..

وبعد ، فهذا لون من اللهو والمرح ، أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبات السارة ، كالأعياد وأحفال الزواج ، لتكتسي الحياة بشيء من المسرة، يتجدد به نشاط من تأنس نفوسهم إليه ، فيظلون حياتهم بين ورع العبادة وأنس الطرب والسماع ، والعبرة بأن يعصم المرء نفسه من نظرة خائنة ، أو نزوة فاحشة ، وبالله العصمة والتوفيق .

#### ١) – حقوق الزوجة :

(أ) \_ النفقة :

لا تلزم الزوجة ــ ولو كانت ذات مال ــ أن تنفق على نفسها شيئا من مالها ــ قليلا أو كثيرا ــ إلا أن تتطوع به عن طيبة نفس .

والزوج ملزم بنفقة زوجته من حين عقد الزواج: يعدلها المسكن والمتاع، ويوفر لها الطعام والشراب والكسوة، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ولهن عليكم رزقهن وكسومهن بالمعروف (٢) » . .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي والحاكم وصححه

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأبو داود

ولم يذكر الحديث المسكن والفراش والغطاء ونحوها لأنه أمر توجبه البديهة ، وقد ورد بالقرآن الكريم ، في قوله سبحانه : ﴿ أَسْكَيْنُوهُنَّ مِينْ حَيْثُ سَكَنْنُهُمْ مِنْ وُجُدِ كُمْ (١) » : أي على قدر ما يطيقه كل منكم ، فإذا لزمه المسكن فقد لزمه الفراش والغطاء بما يدفع عنها ضرر الأرض والبرد ونحوهما .

هذا ونفقة الطعام والكسوة تقدر بطاقة الزوج وقدرته المالية : فالغني يننق من سعته ، والمقل على قدره ، لقوله تعالى: « لَيُنْفَقُ ذُوْ سَعَة مِنْ مَعْتَهِ وَمَنَ قُدُرَ عَلَيْهُ رِزْقُهُ فَلَيْنُفْقِ مَمّا آتَا هُ اللهُ (٢) » وهو مقتضى قوله عليه السلام : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .

فإذا قصر الموسر ــ مثلا ــ أن يكسو زوجته الحرير ، حكم عليه بذلك ، وفاء لما أمر الله ورسوله من حقها .. سئل الزهري عن لبس النساء للحرير فقال : « أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بُرد حرير » قال الحافظ في الأصابة : أخرجه ابن مقده ، وأصله في الصحيح .

# (ب) ــ إحسان العشرة :

و في إحسان عشرة الزوجة يقول الله تعالى: "وَعَا ْشِرُوهُمُنَّ بِالْمَعْرُوفَ" (أ) ويقول سبحانه: " وَلا تُنْضَا رُوهُمُنَّ لِيتُضَيِّقُوا عَلَيْهُمِنَّ "(أ) : أي أنه يطلب التوسيع عليهن في المعاملة ، ويحرم ما يضرهن . فمن استقام على ذلك مع زوجته فهو المسلم المقيم لحدود ربه ، ومن ضيق عليها وضارها يسوء خلقه،

<sup>(</sup>۱) الطلاق: ٩

<sup>(</sup>٢) الطلاق الآية ٧

۱۹: النا (r)

<sup>(؛)</sup> الطلاق: ٦

فليس ذلك من الإسلام في شيء ... وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خيار كم خيار كم لنسائهم (۱۱ » ، ويقول في حديث آخر : «خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي (۲) » .

ومما يؤسف له أن بعض الجهلة يعتبر القسوة على المرأة ، والحشونة في معاملتها ضربا من الرجولة والشهامة ، ويعتبر ملاطفتها والإقبال على مودتها ضربا من الضعف يخشى أن يعرف به بين الرجال... ولا شك أن ذلك من سوء الفهم ، ومظهر لحلخلة الشخصية يحاول به ستر ضعفه . فيعبس أو يرفع صوته لغير موجب، أو نحو ذلك مما يتصور أنه يحملها على مهابته والحوف منه ، والإقرار له في نفسها بأنه شيء خطير ، أو ذو شأن ، وهيهات ، فإن احترام الزوجة لزوجها وإعجابها به ، إنما هو أثر امتياز شخصيته بخصائص القوة ، ورجاحة العقل ، وشرف الاخلاق ، أما الشدة المفتعلة . فلا تورثها إلا الاستهانة والاحساس بأنه مصدر كدرها ؛ والشعور بخيبة أمل فيمن كانت ترجو أن يملأ وجدانها اعجابا واعتزازا بمزاياه .

و ومن حسن عشرتها ترك التجسس عليها ، وتتبع عثراتها، فمن الأزواج من تذهب به الغيرة إلى سوء الظن ، الذي يقوده إلى تأويل كثير من كلماتها أو حركاتها تأويلا سيئا يفسد عليه عيشه معها ، ويدعوه إلى التجسس عليها ومفاجأتها في البيت لينظر ما تفعل ، أو لينظر من يكون معها ... وكل ذلك من إلقاء الشيطان ، يريد أن يقطع الأواصر ، ويفسد ما بين الزوجين ... وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك العيب الذميم فيما نقل عنه جابر رضي الله عنه : « نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله للا : يتخوجهم أو يطلب عثراتهم (٣) » ، والتخون أن يظن وقوع الحيانة من لهلا : يتخوجهم أو يطلب عثراتهم (٣) » ، والتخون أن يظن وقوع الحيانة من

<sup>(</sup>١) رواه احمد والترمذي وصححه

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وصححه

<sup>(</sup>۲) رواه سلم

زوجته ، والمراد ألا يطرقها مفاجأة ليعرف ما تكون عليه من عثرات . فحسن الظن بها وإشعارها بكمال الثقة أولى .

وهذا من آداب الإسلام البالغة التي تفرد بها في حسن الظن بالزوجة ، وعدم الاستسلام لمثيرات الغيرة ، « فيتبع بذلك عثرة إن كان أو لم تكن ، على حد تعبير الإمام ابن حزم .

 ومن حسن المعاشرة ألا يألو جهدا في الترفيه عنها بما يدخل عليها السرور ... قالت عائشة رضي الله عنها : « كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته » ، والبنات : هي اللعب على هيئة التماثيل الصغيرة .

ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر ذلك ويطلع عليه ، مع ما في تلك اللعب من مماثلتها للأصنام الكبار ، التي جاء لتحطيمها ، وقالت : و وكان لي صواحب يلعبن معي ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقعمعن — أي يستخفين — فيسرً بهن إلى فيلعبن معي » (١٠) .

ويستطيع كل إنسان في ضوء هذا الإجراء السمح أن يعرف كيف يلاطف زوجته بما يسرها ، ويرفه عنها .. وإذا كان الرسول عليه السلام يدع التحرج في ملاطفة زوجته باللُّعب التي تشبه التماثيل ، فأحرى أن تسعنا الملاطفة فيما لا شبهة فيه .. والعبرة بكياسة المرء ولطف حسه وذوقه ، ووقوفه عند حدود الله .

## (٢) – حقوق الزوج :

وحقوق الزوج على زوجته أو جزهـــا الإسلام في أمور ، أهمها ما يأتي : (أ) ــ طاعته كلما دعاها إلى فراشه ، فإذا امتنعت كانت عاصية لله ورسوله ، وورد في ذلك قوله عليه السلام : « إذا دعا الرجل امرأته إلى

<sup>(</sup>۱) متغن عليه ٢

فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حنى تصبع ، (١) .

ولتنظيم هذا الحق قرر الإسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم شيئا من النفل وهو حاضر إلا بإذنه ورضاه ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه (۲<sup>۱</sup>) » .

ب — أن تحفظه في ماله ، وفي نفسها إذا غاب عنها ، أما حفظه في ماله فمعناه أن تحافظ على ما استودعه إياها منه وجعله تحت يدها . وقد أوجب عليها الاسلام ذلك وجعله فرضا بلا خلاف بين الأثمة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بين صفات المرأة الصالحة : « أن زوجها إذا غاب عنها نصحته في نفسها وماله (٢) » .

ومن الحميل في هذا المقام أن الاسلام قرر للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه — حاضرا كان أم غائبا — ولم يجعل للزوج مثل هذا الحق في مال زوجته ... وكل ما يقيدها به في هذا التصرف ألا تؤديالصدقة إلى إتلاف المال أو استئصاله ، وذلك قوله عليه السلام : « إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة له كان لها أجرها وله مثله بما كسب » (1) .

وأما حفظه في نفسها فقد ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع قوله : « إن لكم على نسائكم حقا . . ولنسائكم عليكم حقا . . فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون » (°) ، فإن من مقتضى المودة أن يكون هواها مع ما يحب زوجها ، فلا تأذن لأحد يكرهه بدخول بيته ، ولا تسمح له أن يطأ فراشه . . . أما من لا يكرهه الزوج فلا إم عليها فيه ، فإن من الناس من اعتاد

<sup>(</sup>۱) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) رواه الحسة إلا النسائي

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة

<sup>(</sup>ه) رواه ابن ماجه والترمذي وصحمه

أن يسمح لإخوانه بدخول بيته وأن يمهد لهم فراشه الذي اعتاد أن يجلس عليه ، أو اعتاد أن يبسطه لضيفه .

والمراد بالفراش كل ما يفرش من بساط أو حصير ، أو حشية ، أو كرسي ، أو أريكة ... أما الفاحشة أو الخلوة فهي حرام على الزوجة سواء رضي بها الزوج أو كره ، غاب عنها أم حضر .

# ١٣ ــ أسس التعاون في الحياة الزوجية :

#### تمهيد:

« وَمِن ۚ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمُ ۚ مِن ۚ أَنْفُسِكُم ۚ أَزُواجاً لِيَسْكُنُوا النِّهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُم ۚ مَوَدَةً ۚ وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْقَاتِ لِلْقَاتِ لِلْقَاتِ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَدُونَ ﴾ .

\* \* \*

كانت المرأة حيوانا نجسا لا روح له ، ولم تكن زوجة... هكذا اعتبروها في القديم ، فلما أرادوا إنصافها في المؤتمر الفرنسي سنة ٨٦٥ كان جهد ما قرووه لها أنها إنسان وليست بحيوان ... إنسان خلق لحدمة الرجل .. فإذا نظرنا إلى الآية الكريمة من زاوية تلك الأحكام القاسية عرفنا أصالة الإسلام في تقرير الحق من شأن المرأة .. فهي آية من آيات الله ؛ وقد خلقت من أنفس الرجال ، لا من طينة أخرى .. وخلقها لتكون زوجة لا لتكون خادماً . وذلك قوله سبحانه : « وَمين آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمُ مَن أَن أَن فُسيكُم أُوا جَا الله ...

وخلق تلك الزوجة ليسكن إليها ... والسكن أمر نفساني وسر وجداني ، يجد فيه المرء سعادة الشمل المجتمع ، وأنس الحلوة التي لا تكلف فيها .. وذلك من الضرورات المعنوية التي لا يجدها المرء إلا في ظل المرأة .

وقد ألقى الله تعالى في كل منهما سر الحنين إلى صاحبه ، فهو يدلي إليها محودته ورحمته ، وهي تدلي إليه ممثل ذلك ... وهو معى قوله تعالى : « وَجَعَلَ بَيّنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً » . فهي على هذا ليست أنمى تنفث سموم الشر ، ولا تتردد في لدغ الرجل على ما وصفوها به ، بل هي سكنه الذي يسكن اليه على ود ، وينبوعه الذي يفيض له بالبر والرحمة ..

على تلك الأسس الفطرية الحميلة ، شرع الإسلام علاقة المرأة بالرجل ، وتحن وقرر ما بين الزوج والزوجة من أصول التعاون على رسالة الحياة .. ونحن موردون من ذلك ما لا بد منه للرجل المسلم الذي يريد أن يقيم بيته وعلاقته بزوجته على أصول الإسلام إن شاء الله .

وفي تنظيم هذا الباب جاء قوله تعالى : « وَلَهُنَ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهُينَ ۗ بِالْمُعَرُّوْفِ ، وَلِلرِّجَالُ عَلَيْهُينَ ۗ دَرَّجَةَ "(١) » ..

وهو قول يتضمن – فيما يتضمن من المعاني – المبادىء الآتية : –

أولا: العدالة التامة الماثلة في مجموع قوله تعالى: « وَلَهَمُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهُمِنَّ بِالْمَعْرُوف » . فالرجل والمرأة طرفان يتبادلان الحقوق والواجبات ، في شركة الحياة الزوجية ، وليس للرجل أن يبغي على شيء من حقوقها ، والا كان ظالما مبطلا لمفهوم الآية الكريمة ... وليس للمرأة أن تبغي على شيء من حقوقه ، وإلا كانت ظالمة ...

ثانياً: المساواة، وهي مبدأ يقتضي توزيع الحقوق والواجبات بين الزوجين على سبيل التكافؤ ، أو المماثلة الواضحة في قوله سبحانه: « وَلَـهُن ً مِثْلُ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ ا

وهي مماثلة معنوية ومساواة أدبية ، إذ ليس المراد من تماثل الحقوق

<sup>(</sup>۱) الروم : ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) النفرة: ٢٢٨

والواجبات ثماثلها الحسي العيني ، إنما هو تماثل التكافؤ الذي يعود على كل منهما بما يرضيه لقاء ما قدم لصاحبه ... وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن عباسي رضي الله عنه : إني لأتزين لامرأتي كما تنزين لي . لقوله تعالى : « وَلَهُنْ مَثُلُ الّذِي عَلَيْهُنَ بِالْمَعْرُوف ، .. وهو تطبيق دقيق لمفهوم الآية الكريمة ، ذهب فيه السلف الصالح إلى أبعد حد .... ولا شك أن الزينة التي يتزين بها المرأة ، ولكنهما يتماثلان فيما وراء الشكل والصورة من أهداف ونتائج ، إذ تعود على كل من الرجل والمرأة بما يشرح الصدر ويسر النفس ...

الله : الشورى : وذلك أن الله سبحانه لم يبين في القرآن الكريم كل حقوق الرجل ، ولا كل حقوق المرأة بل ذكر بعضها وترك معرفة الباقي لعرف البيئة الصحيح في كل زمان ومكان ... وذلك قوله تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوْفِ » . والمعروف الذي يريده الله سبحانه يشمل العرف الذي يجمع عادات الناس وطرق معاملاتهم ، وأساليب حياتهم اليومية ، دون خروج على آداب الدين ومعتقدانه ، كما يشمل معنى الرفق والمحاسنة في الأخذ والعطاء ..

وما دام الأمر قد ترك للعرف ، فقد ترك للتفاهم الذي يتم بينها وبينه بالحسبي دون إكراه منه أو جور منها .. وذلك هو معني الشوري .

وقد مثل العلماء لذلك بقوله سبحانه : « وَالْوَالِدا ْتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَ هُنَّ حَوْلَيَسْ كَا مُلِيْنِ ، لِمِنْ أَرَا دَ أَنْ يُسْمَ الرَّضَاعَةَ ... فَإِنْ أَرَا دَ أَنْ يُسْمَ الرَّضَاعَةَ ... فَإِنْ أَرَا دَ أَنْ يُسْمَ الرَّضَاعَةَ ... فَإِنْ أَرَا دَا فِصَالاً عَنْ تُوَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرُ فَلاَ جُنْنَا حَ عَلَيْهِمَا ْ » (١) ... وهو نص يتناول حكم المرأة المطلقة ؛ فإن أرضعت ولدا لها من مطلقها فإن أرادا أن يفطماه قبل مضي الحولين ، ورأيا في ذلك مصلحة له ، وتشاورا فيه وأجمعا عليه فلا جناح عليهما ، فإذا انفرد أحدهما بذلك دون الآخر فلا عبرة بانفراده ، وكان تصرفه باطلا .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٣

فإذا كان هذا هو حق المطلقة في الشورى والتراضي والتفاهم على ما فيه مصحلة الطفل ، فأولى أن يكون هو حق الزوجة القائمة في البيت على رهاية جميع الشئون ...

## ١٤ – درجة الرجل على المرأة :

يرسم الإسلام – إذا – سياسة الأسرة في توزيع الحقوق والتبعات على أساس من العدل والمساواة ، والشورى ، وبقي أن تسأل : لمن تكون رياسة الأسرة ؟ .. لها ؟ . أو له ؟

إن قول الله سبحانه : ٥ وَلَـلِرُجَا ْلَ عَلَيْهُمِنَ ۚ دَرَجَةَ ۗ ، يجعل ثلك الرياسة للرجل لا للمرأة ... وذلك هو مُقتضي العقل وطبيعة الأشياء ...

فالرجل أبو الأولاد ، وإليه ينتسبون ، ومنهم الصغار والكبار، فكيف نجعل رياستهم لها من دونه ؟

ذلك إلى أنه هو المسئول عن نفقتهم ــ نفقة الطعام والكسوة ــ إلى رعاية سائر شئونهم في الخارج ، فرياسته لهم أمر طبيعي لا يحتمل الجدل أو المعارضة.

والرجل أيضا هو صاحب المسكن ، عليه إعداده وحمايته ونفقته فإذا اقتضت طبيعة الوضع ان تكون رياسته له دون المرأة ، فهي رياسة المسئوليات لا التحكم الذي يجور على حقوق العدل والمساواة والشورى ... رياسة تلقي عليه عبء نفقته أو إيجاره ، وعبء حمايته أن يدخله الأشرار أو يقصدوه بسوء ، ولذلك قرر الإسلام أن الرجل هو صاحب الكلمة فيمن يدخل البيت ، ومن لا يدخل ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه » (۱) .. وليس في ذلك ظلم لها أو جور على حتى من حقوقها .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري و مسلم وغير هما

ومن مظاهر تلك الدرجة أو تلك الرياسة. أن المرأة تتحول من بيت أهلها إلى بيت زوجها ، أي تتبعه في الإقامة ومحل السكني ... وليس لها أن تفرض عليه الإقامة في بلد معين أو تلزمه السكن في شارع خاص فذلك غير خاضع لتقديرها . بل خاضع للظروف بالعوامل التي تيسر له العمل وكسب الرزق ، وهي ظروف ترجع إلى تقديره هو لا تقديرها هي .

فالرياسة في الحقيقة إن هي إلا امتياز نشأ للرجل في مقابل التبعات الكثيرة والاختصاصات الواسعة المسندة إليه . وليس فيها ما يعني إلغاء إرادة الزوجة، ولا إهدار شخصيتها .

فإذا أضفنا إلى ذلك أن رباط الزوجية إنما يربط في الغالب بين الفين متحابين يتعاطفان بمشاعر المودة والرحمة، وأنهما لا يلبثان أن ينخلع كل منهما عن كثير من أنانيته ورغباته ليؤثر بها ما يرزقان من ولد. ألَّفيتهما يتعاملان بقانون غير قانون العدل والمساواة والشورى ، وألفيت معالم تلك الصفات قد ضاعت فيما يفيض بينهما من الفة ومودة ، فقد ارتفعا إلى مستوى. لا يهمهما فيه تقارض الحقوق . ولا لمن تكون الرياسة ؟ .. مستوى الايثار والتراحم الذي يعيش به كل منهما للآخر في مثل عاطفته ، فيعود الرجل – إذا كان موسرا ــ على زوجته بالحدمالذين يحملون عنها عبء العمل في المنزل... وتعود المرأة على زوجها ـ إذا لم يكن موسرا ـ بالعون المالي أو العون البلغي إذ تحمل عنه أو معه بعض ما ينوء به من عمل الخارج ، كما نرى في الكثير ا من البيئات الريفية وغيرها ... وقد كانت أسماء بنت أني بكر زوجة الزبير ، رضى الله عنها تقول : « كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكنت أسوس فرسه ، وأعلفه ، وأحتش <sup>(١)</sup> له ، وأخرز الدلو ، وأسقى الماء ، وأنقل النوى على رأسي من أرض له على ثلثي فرسخ » . وما كانت تعمل ذلك بقانون العدل المساواة والشورى ، بل هو محض مروءتها وفضلها ، ورغبتها في معونة زوجها والتيسير عنه .

<sup>(</sup>١) احتش الحشيش : طلبه رجمه

# ١٥ - قيام الرجل على المرأة :

ودرجة الرياسة التي قررها الإسلام بحقها للرجل على المرأة داخلة في حكم قوله نعالى : « الرَّجَا ْلُ قَوَّا ْمُوْنَ عَلَى َ النِّسَاءُ مِ ... بِمَا ْ فَضَلَّ اللّهُ مُعْضَهُمُ عَلَى بَعْضُ ( ) » .

و هذا القيام ضربان :

۱ – ضرب مادي حسى

۲ – و ضرب معنوي

فالضرب الحسي يتمثل فيما يقوم به الرجل للمرأة من جلب القوت والكسوة وسائر الضرورات ، وهو ضرب ذكرته كتب اللغة . قال في القاموس المحيط : • قام الرجل المرأة . وقام عليها . مانها وقام بشأنها » . فهو إذا قائم لها أو قوام عليها بذلك ... وقوله سبحانه : • الرُجاْل قَوَّا مُوْنَ عَلَى النَّسَا ٥٠ يتضمن في ركن منه هذا المعنى من معاني القيام ، وتقريره لا غضاضة فيه على المرأة . لأنه تقرير لأمر واقع مسلم به .

ذلك إلى أنها بطبيعة استعدادها للحمل والوضع والإرضاع ، وما تلقى بذلك من ضعف وألم تعجز عن حماية نفسها أو قومها، ولا يكون لديها من الطاقة ما تنهض به لرد غارة أو مدافعة عدو ... فكان طبيعيا أن يقوم عليها الرجل بتلك الحماية والرعاية ... ومن هنا ألقى الإسلام فريضة الحهاد على الرجل وجعله عبئا عليه دونها ..

فالرجل بذلك قائم أو قوام على المرأة بصنوف الرعاية والحماية والمدافعة .

أما الضرب المعنوي أو الأدني الذي يدخل في معى قوله سبحانـــه : « الرِّجَا ْلُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ » فإنه لا يعي القهر والحجر والاستبداد .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٤

ولا يعني إهدار شخصيتها وأهليتها ومقومات إنسانيتها ، كما يتبادر إلى الأذهان المتطيرة السقيمة . .

وقد قدمنا أن سياسة البيت تقوم بين الرجل والمرأة على أساس دقيق من العدل والمساواة والشورى ... وذلك ينفي معنى القهر والاستبداد : ويوفر حرية الرأي وكمال الشخصية . فلا نطيل بإعادة ذكره هنا .

والاسلام يمنع الرجل من الولاية على مال زوجته ، ويجعل تلك الولاية لها وحدها ، ويعطيها حق التصرف فيه بكل حريتها ، من بيع وشراء ورهن وإجارة ، وهبة وصدقة ، ولها أن تخاصم عليه غيرها أمام القضاء دون أن يكون ازوجها حق التدخل في شيء من دلك ، وهي درجة لم تبلع بعضها المرأة الفرنسية إلا من عهد قريب ... ومعنى هذا أن قيام الرجل على المرأة لا يمس أهليتها للملك ، ولا أهايتها للتصرف التام في مالحا الخاص على ما تشاء .

والاسلام أيضا لا يجعل للرجل سلطانا على دين زوجته ، فليس له أن يكرهها على تغيير دينها \_ يهودية كانت أو نصرانية \_ بل تبقى معه اليهودية يهودية كما كانت ، وهذا ما رسمه يهودية كما كانت ، وهذا ما رسمه القرآن الكريم بقوله : « اليوم أُحِلِ لَكُمُ الطليّبًا ثُنُ . \_ وَالْمُحْصَنَا ثُنُ مِن اللهُ وْنُوا الكِنَا بُ مِن قَبَلْكُم مِن اللهُ يُن أُوتُوا الكِنَا بُ مِن قَبَلْكُم إِذَا النَّيْتُمُو هُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أُخَدًا أَن اللهُ عَيْر مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أُخَدًا أَن اللهُ اللهُ

ولا تتحول واحدة من هؤلاء عن دينها إلى دينه إلا بمحض إرادتها ، والله سبحانه يقول : « لا إكراه في الدين » .

فإذا كانت هيمنة الرجل على زوجته لا تمتد إلى حرية الدين ، ولا إلى حرية الرأي ، ولا إلى حرية التصرف في أموالها الشخصية ، ولا إلى المساواة

<sup>(</sup>١) المائد، الآية : ه

بينها وبينه في الحقوق ، فعاذا يخيف المت<mark>طيرين من قول الله سبحانه : « الرَّجَا ْلُ</mark> فَوَّا ْمُوْنَ عَلَى َ النَّسَاء » ؟

إن ذلك القيام الذي يعني الهيمنة والرياسة يُصبح – بعد أن ينسلخ عما تخاف عليه المرأة من حقوقها ومقومات إنسانيتها – محصورا في رياسات مقررة بحكم الواقع وتوجيه الفطرة ...

منها رياسة البيت على النحو الذي بيناه فيما سبق .

ومنها رياسة الجيش ، وهي رياسة لا يستبد بها استبدادا ، بل يلقيها إليه واجب الطبيعي في مدافعة الأعداء وحماية الأعراض ، واللمود عن الوطن على ما سبقت الإشارة إليه .

وإذا رحت تتقصى ما بين الرجل والمرأة من مظاهر التفاوت ، وألفيته كله مرتبا على اضطلاع المرأة بوظيفة الأنوثة ، واضطلاع الرجل بما عداه من اختصاصات . .

١ – فتعاقب الحيض ، والحمل والولادة ، والنفاس والإرضاع ، والسهر بالليل . والتعب بالنهار ، يلح عليها دائما بعوارض الألم والسقم وضعف البنية – والرجل معفى من كل ذلك – فيورثها ذلك على مر السنين ، وتعاقب الأجيال بنية أضعف من بنيته ، وجسما أقل احتمالا للمشقات من جسمه .

٢ - وعملها في البيت ضيق الأفق ، محصور التجارب ، يكاد ياتزم سنة رتبية ، وصوراً متشابهة ... أما عمل الرجل في الخارج فإنه واسع الأفق ،
 كثير النجارب ، منوع العلاقات والمعاملات ، كثير المكائد ، والأحاييل والحيل ... ونذلك أثره قطعا في التفريق بين درجة النشاط العقلي لكل منهما ...

والمرأة في مناغاة ولدها ، وقيامها على مدارج طفولته ليست في حاجة إلى ذهن جبار وعبقرية ممتازة ، بل في حاجة إلى طبع لطيف وعاطفة رقيقة ... وليس يسرها شيء بمثل ما يسرها أن تهبط إلى مستوى وليدها

الصغير . فتعيش معه في محيط طفولته : تفكر بعقله ، وتناغيه بألفاظه ، وتناغيه بألفاظه ، وتداعبه بما يروقه ... أما الرجل فليس بحاجة إلى الحارج ويناغونه ، بل في حاجة إلى الحد وتماسك الطبع . وشحد الذهن ، واستجماع الهمة .

ومن هنا تذهب المرأة ــ مع القرون وميرات الأجيال ــ برقة الطبع ، ولطافة الحس ، وقوة الإرادة ولطافة الحديد والذهب الرجل بالبأس ، وقوة الإرادة وجذالة الفكر ، وسلامة التقدير والتدبير .

فإذا انعقدت للرجل رياسة البيت ورياسة الحرب والجيش . وقام على المرأة . فذك توجيه الفطرة وضرورة الواقع كما قدمنا ...

وإذا أنعقدت له زعامة الاصلاح الاجتماعي ، والانقلابات التاريحية ، وقيادة الحماهير ، فهو الثمرة الطبيعية لما تجمع فيه من مواريث الحبرة ، وسعة التجارب ، ومواهب الكفاح والقوة ، والتمرس بشئون المجتمع على مدى القرون والأحقاب ...

وإذا تقررت له الإمامة الكبرى – أي رياسة الدولة العليا – من درنها فهو تقرير يسوغه أنه رئيس البيت بحقه ... وصاحب لواء الحرب بحقه ... وزعيم الانقلابات الاصلاحية بحقه ، وما الإمامة الكبرى إلا السلطان الذي يتوج هذه الرياسات كلها ، فلا يوسد إلا لمن سبقت له الكفاءة لتلك الرياسات ..

و هذا ما نعنيه بالضرب الأدبي الداخل في مدلول قوله سبحانه : « الرَّجَا ْلُ قَوَّا ْمُوْنَ عَلَى َ النِّسَاءَ » .

وبعد ، فقد تمنى النساء قديما أن يكون لهن حظ مما ذهب به الرجل ؛ فقد روي أن أم مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعها نسوة قالست : ليّنت الله كتب عنينا الجهاد كما كتبه على الرجال ، فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم ، فنزل قوله سبحانه : « وَلاَ تَتَمَنّتُواْ مَا \* فَضَلَ اللهُ بِهِ بِعَصْكُمُ مُ

على بتعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن الله الم الله الله على حد مما اكتسبن الله الله الله التمني ، قد يحمل بعضهن أن يتمردن على وظائف الأنوثة ، فيفسدن مقاسد الطبيعة . ويعارضن إرادة الله في حكمة النسل . دون أن يكون لهن من وراثه كبير غناء .. فمن كانت تريد الأجر فسبيله ما يسسرها الله له ، وقد قال سبحانه : « للرجال نتصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نتصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نتصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نتصيب عجرد التشبه بالرجال فهي محاولة لتغيير خلق الله ، وسعي لإبطال سنة الطبيعة .. عرد التشبه بالرجال فهي محاولة لتغيير خلق الله ، وسعي لإبطال سنة الطبيعة .. وقد جاء أن رسول الله صنى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، إذ يجب أن نظل المرأة مرأة قائمة على وظائف الأنوثة . وأن يظل الرجل رجلا قائم عما يو منطق السن ، وسبيل عمارة الكون .

## ١٦ \_ تفضيل الرجل على المرأة :

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ٣٢

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٩٥

وإذا : فهو تفضيل لا يغض من قدر إنسانية المرأة ، لأنه تفضيل نشأ من تفرقة عضوية بينها وبين الرجل ، لا من تفرقة في جوهر الإنسانية المشترك .. وما كان من التفضيل راجعاً إلى فروق عضوية ، لا يستأهل أن يأسى عليه أحد ، فإن فضل الله سبحانه معقود بنز كية النفوس ، لا بتفرقة عضوية لا تقدم ولا تؤخر ، فاستشراف الهمم إلى التكمل بفضل الله أولى بذوي النفوس الكبار ، وما أجمل ما يشير الله سبحانه إلى هذا المعنى في قوله جل شأنه : « ولا تتمتنوا ما فتضل الله بيه بتعضكم على بتعض .. للرجال نتصيب مما اكتسبوا ، والمناكوا الله مين فقضله .. إن الله كان يكل شيء عليما الا سهدا » .

وكل ما صرح به القرآن الكريم من ألفاظ التفضيل أو معانيه هو خاص بالتفضيل الحسي الذي لا يمس الجوهر ، وهو من قبيل قوله تعالى : « والله فضل بعضكُم على بعض في الرزق » (٢) . فليس التفضيل في الرزق بمنتقص أحدا قدره عند الله سبحانه ، وإنما هو تفضيل قضت به طبيعة الاجتماع ليقوم الناس في درجات يخدم بعضها بعضا ... وقد ذهبت المرأة في المجتمع بما ذهب به من وضع .. وذهب الرجل بما ذهب به .. وترتب لكل منهما على ذلك ما أسلفنا من تبعات تتفاضل بتفاضل ما ذهب به كل منهما .. على أن يكون ميزان المثوبة بعد ذلك قائما على إخلاص كل منهما لواجبه ، وتقواه لله عز وجلى .

<sup>(</sup>١) الساء: ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) النحل : ٧١

# الفصّ لالثّاني

# تعُددالزَوجَات

« ان الله لا يحب الذواقين من الرجال ، ولا الذوقات من النساء »
 حديث شمريف ، رواه الدارقطني والعلبراني والديلمي

#### : عهد

مما أدركه الاسلام من عادات الجاهلية ، وآثار البداءة الأولى ، تعدد الزوجات ، فقد كان معروفا من قبله في كل بيئة متحضرة ، وغير متحضرة ، وثنية وغير وثنية .. ، وكان اليهود والعرب يمارسونه على نطاق واسع ، لا يتقيدون فيه باعتبار من الاعتبارات .

وكان طبيعيا أن يعرض الإسلام لعلاج تلك الفوضى فيما جاء يصلحه من مور الناس ، وينظمه بما يكفل خيره ، ويمنع ضرره وشره ، فلم يحرمه كل التحريم ، ولم يبقه مطلقاً من كل قيد أو شرط كما كان عليه من قبل ، بل قيده وهذبه ، وجعله وافيا بحقوق المصلحة العامة ، ورفع الحرج عمن يتأذون التقييد ، وفي هذا كله جاء قوله تعالى : « فَانْكُحُوا مَا " طَا ْبَ لَكُمُ مَنْ النَّسَا الْ عَمْدُنْمُ " أَلَا تَعْدُلُوا فَوَا الْحَدْدُونُ مَا " مَلْكَتْ أَبْمَا الْكُمُ " ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا الْ).

# ١ – لم يشرع الزواج أساسا لإصابة شهوات الجنس :

ومن الحقائق التي يجب ادخالها في الاعتبار لدراسة هذا الموضوع ، أن روح الشريعة تأبى أن يكون الغرض من الزواج قضاء الرغبات الجنسية ، ولذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى : « فا لآن با شيرُوْهُنَ وَابْتَخُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ » أن المراد توجيه الهمة إلى أن يكون الغرض من الماشرة

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳

هو طلب ما كتب الله من النسل، لا ابتغاء اللذة .. ولقد جاء أن رجلا قال : ويا رسول الله ، فلانة جميلة وهي لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال عليه السلام : ولا » .. ثم عاد الثالثة يقول : فلانة جميلة وهي لا تلد أفأتزوجها ؟ . فقال عليه السلام : ولا .. تزوجوا الولود الودود ، فإني مباه بكم الأمم (١١ » ... ولسنا ندري أكان هذا الرجل يومئذ عزبا ، أو متزوجا ، ولكن الواضح من الحبر أنه أعجب بجمال امرأة لا تلد ، فاستأذن انرسول عليه السلام في زواجها ، فلم يأذن له لأنه رآه ينشد عجرد الاستمتاع باللذة ، أي يريد الزواج لغير مقاصد الشريعة ... فإذا كان هذا الرجل يومئذ عزبا فقد أبى له الرسول عليه السلام انفاذ غرضه ، وإذا كان متزوجا فقد أباه له أيضا تنزيها للشريعة أن يتخذها الذواقون والذواقات كان متزوجا فقد أباه له أيضا تنزيها للشريعة أن يتخذها الذواقون والذواقات وسيلة لمآرب الشهوة ، وقد قال عليه السلام : « إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات . » قاله في الذين يجعلون أهدافهم من الطلاق والزواج تطلب اللذة ، فقد روى الطبري والدارقطني في ذلك : « تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله اللذة ، فقد روى الطبري والدارقطني في ذلك : « تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقات والزواقات .»

# ٢ ــ لتحري الحل لا للتوسع في مآرب الجنس :

فإذا نظرنا في تفسير قوله تعالى : « فَانْكُحِدُواْ مَا طَاْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ » في ضوء تلك الآثار لم يكن من السهل علينا أن نفهمه على أنه دعوة من الله تعالى لكل من استحسن امرأة وأحس نحوها ميلا أن يتزوجها قضاء لمربة ، ويوسعة عليه في اللذة ... ذلك أن الذي اختاره الأثمة في تفسير هذا النص : « فَانْكُحِدُواْ مَا طَا بَ لَكُمْ مَنَ النَّسَاءَ » أن « ما طاب لكم، معناه ما حل لكم، أي ما اجتمع له من أسباب الحل ما يجعله موافقا لمقاصد الشريعة ... قال الفرطبي : حكى « بعض الناس » في تفسير « ما طاب لكم من الشريعة ... قال الفرطبي : حكى « بعض الناس » في تفسير « ما طاب لكم من

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داود والنسائي وابن حيان والحاكم وصححه

<sup>(1)</sup> 

النساء » أن ما في هذه الآية ظرفية ، أي انكحوا ما دمتم تستحنون النكاح، قال ابن عطيه : « وفي هذا المنزع ضعف » .. فالقول حكاية « بعض » الناس، لا جمهورهم ، وهو قول يضعفه ابن عطية على ما نقل عنه القرطبي .

## ٣ – لتقييد التعدد لا لإباحته :

هذا والنص الذي يفهم منه إباحة تعدد الزوجات يتجه في الحقيقة إلى تقييد التعدد ، والاكتفاء بوأحدة ، فإن الوجه الذي اختاره العلماء المحققون في قوله تعالى : « وَإِن حَفِينُهُ ۚ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْبِتَمَامَى فَانْكُحُوا ا مَا ۚ طَا بَ الكُمْ مِنَ النُّسَاءُ مِنْ لِي وَثَلَانَ وَرَّبَاءَ ، فَإِنْ حِفْتُمْ أَلاَّ تَعَدُّ لِنُواْ فَوَاحِدًا مَا مَا مَلَلَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ هُو أَن الْعَرِبُ الْعَرِبُ الْعَر كانوا يتحرجون في ولايتهم على اليتامي محافة الجور عليهم في أموالهم ، وكانوا مع هذا التحرج لا يبالون ما يأتون من مظالم مع نسائهم بترك العدل بينهن ، فَأَنزل الله تعالَى تلك الآية ، يأمرهم فيها أن يتحرجوا من ظلم نسائهم ، كما يتحرجون من أكل مال البتيم ، فإن الظلم قبيح في كل حال ، لا في حالة ` دون أخرى ، وعليهم لإقامة هذا العدل أن يقللوا عدد الزوجات إلى أقل عدد يمكن إقامته فيه بينهن ٥ فَإِن حِفْتُهُمْ أَلاَّ نَعَدْ لُـوْا فَوَا حَدِرَةٌ أَوْ مَا ۗ مُلَكَتَ أَيْمًا نُكُمُ \* . قال الزنحُشري في تفسيره : « إن خفيم ترك العدل في حقوق البتامي فتحرجتم فيها ، فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء ، فقللوا عدد الزوجات ، لأن من تحرج من ذلك أو تاب عنه ، وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تاثب ، لأنه إنما وجب أن يتجرج من الذنب ، ويتوب عنه لقبحه ، والقبح قائم في كل ذنب .

ويروي الطبري عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير . وقتادة والسدي وغيرهم : « أن القوم كانوا يخافون الجور في أموال اليتامي ، ولا يخافون الجور في النساء ، فقيل لهم : كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامي فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن ، ولا تنكحوا منهن إلا واحدة إلى الأربع ، ولا

تزييعوا على ذلك .. وإن خفم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة عن الواحدة ، فلا تتكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ».. وقد اختار الطبري هذا القول ، وقال إنه أولى الأقوال في قلك الآية . ومن الحمور التي يجب التحرج من الحور فيها أمور وجدانية لا ضابط لتحقيق العدل فيها بين النساء كالحب ، والميل .. واذا ، يجب ترك الزيادة التي تودي إلى الحور أي إلى ترك العدل ؛ وقد جاء هذا الوجوب فيما نقله القرطبي عن الضحاك وغيره في تفسير قوله تعالى : « فَإِنْ خَفْتُهُمْ أَلاَّ تَعَد لُوْا فَوَاحدة ، أي أن تعدلوا « في الميل والمحبة ؛ والجماع والعشرة ، والقسم بين الزوجات ... فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة ، وذلك فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة ، وذلك المنو على وجوب ذلك » ... ومرادهم بالميل والمحبة ما يترتب عليهما من الملاطفة ، وفعل ما يدخل السرور على القلب .

فالأمر في قوله تعالى : « فَا نَكِحُوا مَا طَا بَ لَكُم مَنِ النّساء ، أمر للارشاد لا للإيجاب ، قال الإمام الطبري : « فإن قال قائل : إن أمر الله ونهيه على الايجاب والإلزام حتى تقوم الحجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام ، وقد قال تعالى ذكره : « فَانْكُحُوا مَا طَا بَ لَكُم مِن النّساء » . وذلك أمر ، فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والايجاب ؟ قيل : نعم ، والدليل على ذلك قوله : « فَإِنْ خَفْتُم اللّا تعد لُوا فَوَا حَد ة " ه فكان معلوما بذلك أن قوله : « فَإِنْ خَفْتُم اللّا تعد للوا على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء ، لا الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء ، لا الميتامي » فتحرجم فيهن فكذلك فتحرجوا في النساء ، فلا تنكحوا إلا ما أهنتم الجور فيه منهن » .

فالقرطبي والضحاك والطبري والزمخشري، ومن قبلهم ابن عباس وسعيد بن جبير ، والسدي ، وفتادة وغيرهم يرون الآية « تمنع من الزيادة التي تؤدي إلى قرك العدل .. الخ » والطبري يرى أنها « بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء » .

# ٤ - امتناع التعدد إذا كان سيقضى إلى ضيق المعيشة :

وقد تضمنت النصوص الكريمة الواردة في تعدد الزوجات عاملا اقتصاديا تجب مراعاته في تقدير ظروف من يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة ، وذلك قوله تعالى: «فإن خفيتُم ألا تعد لُوا فواحدة أو ما ملككت أيمانكم فوله تعالى: «فإن خفيتُم ألا تعد لُوا الفخر الرازي وغيره في تفسير قوله تعالى : « ذليك أدنى ألا تفتقروا بقال رجل عائل أي فقير . وذلك أنه إذا قل عياله ، قلت نفقاته ، وإذا قلت نفقاته لم يفتقر » فالمعنى على هذا القول أن الاكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين يجنب الجوسان انفقر ، كما يجنبه الجور بين النساء ... ونقل عن الامام الشافعي رضي القوعة أنه قال : « ذليك أد أن ألا تعدولوا " معناه أدنى ألا تكثر عيالكم ».

وقد أورد المفسرون في معنى هذه الآية قولا آخر له اعتباره ، ففسروا و ألا تعولوا » بأن معناه ألا تميلوا ولا تجوروا ، يقال عال الرجل يعول : إذا مال وجار .. قال الفخر الرازي : « وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين ، ولكن الفخر عاد في مقام آخر ينقل عن القاضي أن الوجه الذي ذكره الشافعي أرجح . لأننا لو فسرنا قوله : « فيان خفتتُم ألا تعد لنوا فوا فوا حدة أو مما مما مملككن أيما أنكم فليك أدنى ألا تعدولوا » بأن معناه فإن خفتم أن تميلوا عن الحق بين النساء فواحدة ، ذلك أدنى ألا تميلوا كان في القول تكرار ، تميلوا عن الحق بين النساء فواحدة ، ذلك أدنى ألا تميلوا كان أولى لاتقاء التكرار ، أما إذا حملناه على ما ذكر الشافعي من كثرة العبال كان أولى لاتقاء التكرار ، وهذا نص ما نقله الفخر عن القاضي : « إن الوجه الذي ذكره الشافعي أرجح لأنه لو حمل على الحور لكان تكرارا ، لأنه فهم ذلك من قوله : « فإن خفتم ألا تقسطوا «أما إذا حملناه على الوجه الذي ذكره الشافعي فإنه لا يلزم التكرار ، فكان أولى » .

وقد رد القرطبي على من زعم أن الشافعي رضي الله عنه قد انفرد بهها الرأي فقال : «قد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد ، فهذان إمامان من علماء المسامين وأثمتهم قد سبقا الشافعي اليه » وقد نصره من ناحية اللغة فقال : «وأما عال يعول بمعنى كثر عياله فذكر الكسائي ، وأبو عمر والدوي ، وابن الأعرابي، قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزه : « العرب تقول عال يعول ، وأعال يعيل ، أي كثر عياله ، وقال أبو حاتم : «كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا» ...

وقد ذكر أبو بكر الرازي في تخطئة الشافعي : أن أحدا لم يذهب إلى ما ذكره الشافعي ، فانبرى له الفخر الرازي ينقض أقواله ويكر عليها بمنطق قوي من حجج اللغة ، والفقه ، والحكمة ، حتى تركها لا شيء ، وكان مما قاله : « فمن الذي أخبر الرازي أن هذا الوجه الذي ذكره الشافعي لم يذكره واحد من الصحابة والتابعين ؟ وكيف لا تقول ذلك، ومن المشهور أن يلذكره واحد من الصحابة والتابعين ؟ وكيف لا تقول ذلك، ومن المشهور أن طاووسا كان يقرأ : « ذلك أد نتى ألا تتعييلوا »، وإذا ثبت أن المتقدمين جعلوا هذا الوجه قراءة — أي قرآنا — فأن يجعلوه تفسيرا أولى » ...

وإذاً فهذا الوجه من المعي – أو هذا العامل الاقتصادي – يسنده أن قد وردت به إحدى القراءات – والقراءات قرآن – وأنه منالوجوه المقررة في اللغة ... وأن الشافعي قد قاله، وله إمامته في الاجتهاد للمسلمين علاوة على أنه لم يكن من علماء اللغة فحسب، كان من المصادر التي يتلقى عنها العلماء مادة اللغة ، فقد نشأ بالبادية وسلمت له سليقته اللغوية فيها، فهو من أهل اللغة ومصادرها لا من علمائها فقط، وله على هذا حجته فيما يدرك من معاني الفاظ التنزيل ... وقد سبقه إلى ذلك من الصحابة زبن بن أسلم، ومن التابعين طاووس وجابر بن زيد ... إلى موافقة العلماء له من أمثال القرطبي والفخر الرازي . قال الزمخشري : « والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسر الألا تعولوا » ، ألا تكثر عبالكم ، فوجهه أن يجعل من قولك: على الرجل عياله يعولهم ، كقولك عالمهم عيولهم ، إذا أنفق عليهم، لأن من كثر عياله عياله يعولهم ، كقولك مانهم يمولهم ، إذا أنفق عليهم، لأن من كثر عياله

لزمه أن يعولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع ، وكسب الحلال ، والرزق الطيّب » .

وكل هذا يقتضينا أن ندخل في حسابنا هذا العامل الاقتصادي ، ونحن نناقش ذلك الموضوع الهام ليكون حكمنا قائما على ملاحظة كافة الاعتبارات ...

#### ٥ ــ مبدأ إباحة التعدد للضرورة :

وفي نصوص تعدد الزوجات نجد قوله تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمُ أَلا تَعْدُلُواْ كُلُ الْمَيْلُ » وَقُوله تعالى : « فَكَلاَ تَمْيِلُواْ كُلُ الْمَيْلُ » عقب قوله : « وَلَنَ تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعْدُلُواْ بَيْنَ النَّسَاءِ ، وَلَوْ حَرَصْتُمْ » .

وواضح أن النص الأول معناه فإن خفتم أن تظلموا فاكتفوا بزوجة واحدة ... والظلم بإجماع المسلمين محرم ، حرمه الله تعالى على نفسه ، وجعله بين عباده محرما ، وهو تعالى يقول في الحديث القدسي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا (١١ » ..

ومعنى الخوف في الآية الكريمة ، الظن ، فقوله تعالى : « فَإِنْ خِفْتُـمُ ۗ اللَّهِ تَعَالَى : « فَإِنْ خِفْتُـمُ **الْا** تَعَدَّلُوا ؛ قال القرطبي : « إِنْ خَفْتُم ، أَي ظَنْنَم ، قَالَ ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحذاق ، وأنه على بايه من الظن » .

وإذاً ، فالآية الكريمة تأخذ السبيل مقدما على من يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة ما دام يقع في ظنه احتمال الظلم الذي حرمه الله ، وليس معناه أن يقدم على الزواج أولا ثم ينظر في حاله ، فإن ظن ألا يعدل طلق واكتفي يواحدة ... أي أن الزواج بأكثر من واحدة محظور بمذه الآية إذا علم الموء بي إذا ظن ستغلبه دواعي الظلم .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه

وأما الآبة الثانية : ﴿ وَلَنَ تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعَدْلُواْ بَيْنَ النَّسَاءُ وَلَقَ حَرَصْنُهُ ﴿ اللَّهِ النَّ الْمُسَلَّ ﴾ فواضح منها أنّ المُسَيِّلِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي بعضه ؟ ... وما دام الظلم عمرما ففي سبيل أي مصلحة يرخص الله في بعضه ؟ ...

إن النص الأول صريح في أنه : إذا خفتم أن تظلموا فواحدة ... والثاني صريح في أنه يرخص لنا في بعض ذلك الظلم ، وأعمال الله تعالى قائمة على الحكمة ، وشرعه كله خير ، فما وجه الحكمة أو المصاحة التي قضت بذلك الاستدراك ؟ . هل جاء ذلك توسعة على الذواقين والذواقات ، فيما يرزقون من شهوات الحس ولذة البدن ؟ . أو جاء رعاية نذوي الضرورات والأعذار من الأفراد أوالأمم ؟

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرع يستبعد بل يستنكر الغرض الأول ، فبقي أن الإباحة جاءت للغرض الآخر .

#### ٦ - من ضرورات إباحة التعدد

ولا يشق على الباحث أن يذكر بعض الضرورات التي تبيح لصاحبها أن يتزوج بأكثر من واحدة ، فهي ضرورات واضحة يمكن احصاؤها من تجارب الحياة الواقعة .

أ — فالرجل الذي أقام مع زوجته ما أقام ينشد الذرية ، فلم يسعفه الانتظار بشيء — وقد يثبت له ولزوجته أنها عاقر — هو من أرباب تلك الضرورات بلا شك ، ولا لوم عليه أن يبتغي ما كتب الله له من النسل بزوجة أخرى ... فإذا ابتلي مثل هذا بشرع يضيق عليه ، ويلزمه أن يبقى محروما أبد الدهر من

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۲۹

نعمة الذرية ، فهو ممتحن بشرع غير عادل ، يعالج ظلم المرأة بظلم يوقعه على الرجل ، وذلك من الفساد الذي تتنزه عنه الشرائم العادلة .

ولقد بلغ من عدالة تلك الضرورة أن الزوجة أحيانا هي التي تتولى بنفسها تمهيدات الخطبة والزواج ، وفاء لزوجها الذي صبر وأعذر ، وإسعادا له بتحقيق الأمنية التي تهفو إليها نفسه... وقد رأينا من تجاربنا الواقعية أن الزوجة الأولى ترقب وليد الزوجة الثانية بفارغ الصبر كأنه وليدها ، فما أن يهبط إلى النور حتى يحتويه حجرها ، وتضمه إلى فراشها ، وتنشئه بأعز وأحب ما تقشىء الأم ولدها ، صدق عاطفة ، وعميق حب ... وأبوه قرير العين بذلك ، وأمه به جد مغتبطة .. وفي هذا ما يدل على أن عدالة الضرورة تكفلت بتمهيد كل صعب ، وإيناس جانب الرضا في قلب المرأة ...

ب – والرجل الذي مرضت زوجته مرضا مزمنا مستعصيا ، ماذا تريد له أن يصنع إذا أغلقنا في وجهه باب الزواج بأخرى ؟

إن القوم في أوربا يبيحون الزنا ، أو هو عندهم كالمباح ، ولعلهم هناك يرضون لصاحب الزوجة المريضة أن يتخذ سبيله إلى ساقطات المجتمع وبغاياه ، ليقضى بينهن رغبته ، كلما نشأت له رغبة في النساء .. !

أما الإسلام الحنيف ، فيريد مجتمعا نقيا طاهرا، ليس فيه بغايا ولا ساقطات ولا يرضى لمروءات رجاله أن تبتذل بالاستخفاء والتسلل من حين لآخر إلى بؤر الفسق ، وأعشاش الفساد ... وليس لزوج المريضة ، أن يتزوج بمن يرى معها الإحصان والكرامة .

ومن العجب أن بيننا من يندد بتعدد الزوجات ، ولا يرفع صوته بكلمة استنكار واحدة لما بدأ يتسلل إلى أوساطنا من عادات الغرب ، في اتخاذ الحليلات وشيوع « الكباريهات » والتحلل من قبود الفقه وسهولة بذل الأعراض .. فأي الطريقين أعف للمرأة ، وأكرم للرجل ، وأنزه للمجتمع ؟ .. وأي المنهجين أولى بحملات التنديد والاستنكار ؟

إن كل زواج يقع معناه استنقاذ امرأة من التسكع في الحانات ، وغير الحانات إلى كرامة البيت وشرف الزوجية . وفي هذا ما قيه من حصانة الرجل ووقار المجتمع ... ومع ذلك لا يرضون إلا التنديد بالاسلام ، مع أنه إذ شرع التعدد قيده بضروراته المبيحة له من نحو ما تقدم ، كأنهم يرضون لها أن تكون خليلة بدلا من أن تكون حليلة ، وهذا منتهى فساد الرأي، وسوء التقدير لقيم الحياة ..

لا ينازع أحد أن الزواج بأخرى يشق على الزوجة الأولى ، ولكنهم لم يقولوا لنا ماذا يصنع زوج المريضة والعقيم ؟ .

ج ــ وقد تكون الزوجة شاذة ، ذات طبع سلبي لا يألف الرجال ، ولا ينشط لتابية رغبات الزوج ... وذلك الضرب الشاذ معروف في النساء ، فماذا يصنع صاحب تلك الزوجة ؟ أيكون من الظلم لها ــ وهي لا تريد الرجل ــ أن يأذن له الاسلام بزواج أخرى ؟ .

د — وهناك ضرورات اقتصادية ، تحتاج فيها المصلحة العامة إلى الأيدي العاملة ، كما في الأقاليم القليلة السكان ، التي تتوقف عماراتها بالغراس والأبنية، وإحياء الأرض الموات ، والصناعة على كثرة الأيدي العاملة ، فيقوم تعدد الزوجات بعد قليل من السنوات بحق تلك الضرورة العمرانية .

وهذا اعتبار تلمح فيه إحاطة الإسلام ومرونته التي يستجيب فيها لكل ضرورة خاصة أو عامة من ضرورات الفرد والجماعة ، فإن أحدا لا يعارض في أن رخاء الأمة وكثرة عددها سبب من أسباب هيبتها وقوتها بين الأمم ... ولا يجوز بحال من الأحوال أن نهدر ذلك العامل من عوامل مجد الأمة وقوتها لاعتبارات تتضاءل إلى جانبه .

وفي شمال الدلتا بمصر يقوم الشاهد على ذلك أقوى ما يكون الشاهد ، فالأرض هناك واسعة المدى ، بائرة غير مستصلحة ، ولا تحتاج لغير الأيدي العاملة ... والعمران هناك يزحف ويتجدد ، والنسل ينمو ويكثر ، والأرض

الملحة تتحول في كل حين إلى مروج يانعة ، وبساتين تسر النظر ، ولا يحتاج الرجل هناك في إصابة الغنى والثروة إلا إلى أن يكون له أكثر من زوجة ... فلا يمضي عليه غير قليل حتى يكون من ذوي الملكيات بعد أن كان حين وفوده إليها معدما خاوي الوفاض ... وكل من زار شمال الدلتا يعرف تلك الحقيقة الواقعة .

ه ـ ومن ضرورات الأمم ما يعرض لها إبان الحروب من نقص عدد الرجال عن عدد النساء ، وحاجتها إلى تعويض ما نقصها من الأيدي العاملة في ميدان الاقتصاد والحروب ... والمعروف أن تعدد الزوجات كان هو الوسيلة التي قامت بعمليات التعويض فيما خاضه المسلمون في الصدر الأول من حروب طاحنة متواصلة في الداخل والحارج ، لولاه لأكلتهم الحرب ... وفي عصرنا الحديث حين طحنت الحروب شباب ألمانيا الهتلرية ، فكر هتلر تحت ضغط المضرورة في إجراء يجبر النقص المروع الذي تخلخل به كيان أمته ، فلم يكن أمامه سوى قانون يشرع به تعدد الزوجات ، وقد جاء في جريدة الأهرام بتاريخ ١٣ ديسمبر ١٩٦٠ أنه قد « اكتشفت وثبقة بخط يد مارتن بورمان نائب هتلر ، كان قد كتبها في عام ١٩٤٤ يقول فيها إن هتلر كان يفكر جديا في أن يبيح للرجل الألماني الزواج من اثنتين شرعا ، لضمان مستقبل قوة الشعب الألماني » ...

هذا وهبوط عدد الرجال عن عدد النساء يسبب أزمة أو مشكلة لغير المتزوجات ... فإذا اكتفى كل رجل بواحدة ، فماذا يصنع الباقيات ؟ .. إنهن قد يشتغلن إذا عجز المجتمع عن عيالتهن ، ولكن الأزمة بالنسبة لهن ليست أزمة الطعام والشراب فحسب ، بل هي أيضا أزمة ظمأ فطرة لا سبيل إلى الإغضاء عنه أو الصبر عليه !!

إن المنادين عندنا والمناديات بتحريم تعدد الزوجات يعرفون تلك الحالة حتى المعرفة ، ويعرفون أن أوربا عالجتها بالإغضاء عن الزنا ، وتيسير سبيله

للراخبات فيه ، يعرفون ذلك ، وينادون معه بتحريم تعدد الزوجات ، كأن الزواج الشرعي الزواج الشرعي أفحش عندهم من الزواج الحبيث ، وكأن الابن الشرعي أحط كرامة عندهم من الابن اللقيط ؛ وفي هذا ما يبين لنا حقيقة المصير الذي يريده لنا هؤلاء بتلك الدعوة المسمومة .

ومما يجب ذكره في هذا المقام، أن الفتيات في ألمانيا تمردن على شريعة الزنا عقب الحرب العالمية الثانية ، ورفضن أن تقضي احداهن حياتها مبتذلة بعرضها في سوق الدعارة ، وأن تبوء في خاتمة المطاف بوليد يحمل سمات البنوة الذليلة أمام سواه ممن لهم آباء شرعيون ... رفضن هذا وتمردن عليه، وقمن بدعوة طريفة ، ينادين فيها أن يكون الزواج مناوبة بين النساء ، فتقضي احداهن مع الرجل أجلا محدودا ، ثم تخلي السبيل لغيرها لتستوفي حظها ... وهكذا ، وقد ألفن الجمعيات للمناداة بذلك المبدأ ... وهو مبدأ – على طرافته وغرابته – يعتبر صدى لثورة فطرة الله في نفس الآدمي التي تؤثر طرافته وغرابته – يعتبر صلى الثورة فطرة الله في نفس الآدمي التي تؤثر الاتصال الشرعي بالرجل على الانصال الحبيث ، فلعل المنادين عندنا بتحريم تعدد الزوجات ينكسون الرأس أمام تلك الدعوة التي قامت في أور با للمناداة بإباحته في صورة تدعو إلى الضحك والمرثاء معا !!

ختام :

من ذلك يتبين أن العيب ليس في تشريع إباحة أكثر من زوجة ، إنما في طريقة تطبيقه ، أو في سوء استعماله خارج نطاق الضرورات .. العيب في أولئك الذواقين الذين يظنون الحياة مأكلة وشهوة ، فراحوا يطلقون ويتزوجون ذهابا مع محض اللذة ، غير ملقين بالا لما يحدثون في المجتمع من فساد ، ولا لمل ما ينزلون بالزوجات والأبناء من شر الجنايات .

إصلاح ذلك العيب لا يكون بتحريم ما أباح الله . بل بتطبيقه في حدود ما

شرع سبحانه ، وبتهذيب النفوس ، وتنوير الأذهان، وتعليم الناس حقائق دينهم ، وما لهم في الحياة من أهداف وواجبات .

ومما يجب ملاحظته ، أن حالات التعدد الآن قلت في المدن عما كان عليه في أوائل هذا القرن قلة واضحة لا يماري فيها أحد ، وما ذلك إلا لأن الناس أصبحوا أكثر تقديرا للمسئوليات ، وأحسن إدراكا لقيم الحياة ، بفضل ما أصابوا من العلم والثقافة ، وما شغلوا به أنفسهم وعقولهم من أهداف جدية ، وغايات حسنة ... ومع اضطراد النهضة ، واتساع دائرة العلم والثقافة ، ومعرفة الناس لحقائق دينهم وأهدافه ، سيستمر النقصان في حالات التعدد ، حتى تغدو محصورة في دائرة الضرورات التي تبرز فضل الإسلام على ما سواه من الشرائع والأديان .

# الغصلالثاليث

# الطتكارقت

« أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق »

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه

### الاسلام يبغض الطلاق

الطلاق – في غير تعقيد ولا اصطلاح فني – هو انفصال الزوج عن زوجته ، أو فصم الرباط الذي جمع بينهما على سنة الله .

وانفصال الإنسان عن سنن الله ، هو انفصال عن أسباب صلاحه ، ونظام إلفته وسكنه ، وما لم يكن بين الزوجين من الدواعي الحادة الحطيرة الموجبة للافراق ، فالإقدام على فصم العروة التي جمعتها عبث يتنافى مع ما لسن الله من مضاء وهيبة ، وفي أمثال هؤلاء العابثين الفارغين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول قد طنقت ، قدر اجعت (۱) !! «أبلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم (۲) »!!

قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله ...

فأمر الطلاق ليس على ما يفهمه عوام الناس من هوان الشأن ، وسلامة العقبي ، بل هو أمر خطير ، أباحه الاسلام على كراهة ، حتى لا يغشاه أحد للا لفرورة تضطره اليه ، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (٣) » « ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق (٤) » ... وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن رسول

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه و ابن حبان

<sup>(</sup>۲) رواه النسامي

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه

<sup>(</sup>٤) رواه الدارتطني

اقه صلى الله عليه وسلم : 1 تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتر منسه العرش (۱۱) » .

#### الطلاق وابتغاء اللذة

وفي الناس من تغيب عنهم حقائق الحياة ، إذ يعيشون في ظواهر أمورها وقشورها التافهة ، فلا يدركون من أمر كالزواج — مثلا — سوى أنه وسيلة لطلب اللذة ، ورباط يجمع بين جسدين في فراش واحد ، فإذا لم يسعفه الزواج بما ينشد ، صد عنه إلى زواج آخر ينشط فيه إلى ما يريد. فإذا فمرت بواعث هذا الزواج الحديد ، أو لاح له سراب آخر ، تحول إليه غير عابئ بما قطع وراءه من صلات ... وهكذا ينتقل هذا الطراز من زواج إلى زواج في غير مكرمة ولا حافز أصيل ، إلا حافز الحسد ولذة الحيوان ، وفي هؤلاء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات (۱) » .

وقد قدمنا أن هذا الطراز الذواق ينتشر في بلاد الغرب ، ولا يستحي أن يجهر بهذا اللون من الحياة ؛ بل لا يستحي أن يقلب الزواج إلى محادنة ، ويجعل من ذلك العبث فلسفة ينتقل بها الزوج أو الحدين من امرأة إلى امرأة ... وتنتقل بها الزوجة أو الحدينة من رجل إلى رجل ، على حسب ما يجد كل منهما في نفسه من حاجة إلى التجدد والانتقال ...

وهذا نمط ساقط المروءة ، تافه القدر ، محجوب البصر ، عن قيم الحياة ، فإن المرأة انسان ، وأجمل ما في الانسان إنسانيته ، فإذا أسعدك منها عقل سديد وخلق حسن ، فحسبك ذلك من سعادة سابقة ، وجمال ليس وراءه جمال . ولن يغض من ذلك أمها من أقبح النساء ...

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي واستشهد به القرطبي في تفسير ٥ ح ١٨ ص ١٤٩

 <sup>(</sup>۲) الديليي والدارقطي « يراجع المقاصد السخاوي ، وقد استشهد به الحصاص في أحكام القوآن ج ۲ ص ۱۳۳

## الطلاق وانحراف الطباع

وقد يكون في طباع المرأة ما يكره ، وفي بعض تصرفها ما يعاب ... ولكن الاسلام الحنيف يطلب إلى الرجل — رعاية للحياة الزوجية — أن يصبر على ما يكره منها ، وأن يمسكها على ما بها ، ويعتذر بمثل قوله عليه السلام:
« إن المرأة كالضلع ... إن ذهبت تقيمها كسرتها ... وإن تركتها — أي أمسكتها على ما هي عليه — استمتعت بها على عوج (١) » .

وفي قوله عليه السلام: « وإن تركتها استمتعت بها على عوج»، ما يفيد أن إغضاء المرء عما لا يرضى من حال زوجته ، يكفل له إقباله على الاستمتاع بها، ولا يحرمه تلك السعادة.

والرسول عليه السلام لا يعني بما قدمنا أن المرأة مخاوق شرير شرس إنما يريد النص على ما يُستظر منها من عيب ليوطن الرجل نفسه على ما يسوؤه وما يسره ، فإذا وجد منها خلقا يكرهه ، استقبله بصبر الحليم، دون مباهره إلى الانفعال والبغض ، فإنه يوشك أن يرى منها إلى جانب ذلك خلقا يسره، فإنما هي إنسان ، فيها ما في سائر البشر من الحير والشر، وإلى هذا يشير قوله عليه السلام : « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ، رضي منها آخر (٢) ».

وذلك واضح في دلالته على أن الاسلام يضيق على الرجل مسالك الطلاق، حتى فيما يكره من أخلاق زوجته ... بل إنه يذهب في دعوته إلى امساكها إلى حد أنه يعده على ذلك مثوبة وأجراً جزيلا ، وذلك قوله سبحانه : « فَإِنْ كَرِهُوا شَيْئاً وَيَجْعُلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَرِهْوا شَيْئاً وَيَجْعُلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَمْ هُوا اللهُ فِيهِ خَيْراً كَمْ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَمْ اللهُ فَا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٩

مندوب إلى امساكها مع كراهته لها ، لما يعلم لنا الله في ذلك من الحير الكثير ، .

أما إذا صادفك منها طبع سيء ، وعقل أحمق ، تفتقد فيه سكن النفس وألفة الشمل ، فهي دائمة الإثارة ، نزاعة إلى التكدير ، لا تساس بمنطق ، ولا تستقر على ود ، فأنت بإزاء قلق روحي وفكري دائم ، وسنة الله تعالى في علاجه هي الفراق ، وهذا ما يرسمه لنا الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تطلقوا النساء إلا من ريبة ، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات (١) . . والريبة هنا بمعنى الطبع المثير للشر والسوء ، الموجب للقلق والانزعاج (١) ، وليست بمعنى الشك في سلوكها وعفتها ، وحاشا للإسلام أن يشرع للناس أن يطلقوا ، بمجرد الظن والشك ... فحين يكون الشر من قبل العقل الأخرق والخليقة الحمقاء ، فهو الأمر الذي لا يستقر به زواج ، ولا يقضي في مشكلة ويغر الفراق .

## طلاق لا يقع

وفي ضوء هذه النصوص الكريمة، ونوجيهها السامي قرر كثير من العلماء الأحكام الآنية :

١ — طلاق الغضبان لا يقع ، ونعي به الغضب العارض لثورة وكية تضعف معها إرادة المرء عن السيطرة على أعصابه ، بحيث يقول ما لا يريد ، ويقضي ما لا نية له فيه ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » .

قال ابن القيم في أعلام الموقعين : « يعني الغضب، وبذا فسره أبو داود في سننه » ... إلى أن قال : « والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني واستشهد به القرطبي في تفسيره - ١٨ ص ١٤٩

<sup>(</sup>٧) جاء في نسان المرب وفي حديث قَاطَمه: يريبني ما يريبها أي يسوؤني ما يسوؤها، ويؤهبني ما يزعجها .

قصده وتصوره ، كالسكران ، والمجنون ، والمبرسم (١) ، والمكره ، والغضبان ا فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق ... والطلاق إنما يكون عن وطر فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده ، فإن تخلف القصد والتصور لم يقع الطلاق ، .

٢ - ومن قال : على الطلاق ، أو الطلاق يلزمني إن فعلت كذا أو إن
 لم أفعل كذا ، فطلاقه لا يقم ...

قال ابن القيم في أعلام الموقعين : « وهذا مذهب أبي حنيفة ، وبه أفتى جماعة من مشايخ مذهبه ، وبه أفتى القفال في قوله : « الطلاق يلزمني » .. وسر ذلك أن قائل هذه العبارة « يتعهد » في المستقبل أن يطلق زوجته إن فعل كذا ، أو إن لم يفعل كذا ، وحكم الطلاق أنه يلزم صاحبه إذا أوقعه فعلا ، أما قبل أن يوقعه فلا ، قال ابن القيم : « و كأنه قال : فعلى أن اطلقك وهو لو صرح بهذا لم تطلق بغير خلاف » .

٣ – وإذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت فلانا ، أو إن خرجت من يبتي بغير إذن – أو نحو ذلك – فأنت طالق ؛ ثم كلمت هذا الفلان ، أو خرجت من البيت بغير إذنه ، لا يقع عليها الطلاق ، وقد حكى ذلك ابن القيم عن بعض أئمة الشافعية ، وقال : « وهذا القول هو الفقه بعينه ، ولا سيما على أصول مالك وأحمد » ، وذكر بعد ذلك كلاما يبين به مطابقة هذا الحكم لأصول مالك واحمد .

٤ – من حلف بالطلاق فيمينه لغو غير منعقدة ، ومن حلف به حانثا فطلاقه غير واقع ، ولا يلزم على هذا الحنث كفارة ، قال في أعلام الموقعين: الوهذا مذهب خلق من السلف والحلف، صح ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال بعض فقهاء المالكية وأهل الظاهر : ولا يعرف لعلى في ذلك مخالف من الصحابة ، هذا لفظ أبي القاسم اليمني في شرع أحكام م

<sup>(</sup>١) هو الذي يهذي من علة أصابته

عبد الحق ، وقاله قبله أبو محمد بن حزم ، وصح ذلك عن طاووس ، أجل أصحاب ابن عباس رضى الله عنه وأفقههم على الإطلاق » .

قال عبد الرزاق في مصنفه: « أنبأنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئا : وهذا إسناد عن رجل من أجل التابعين وأفقههم ، وقد وافقه عليه أكثر من أربعمائة عالم ممن بني فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس ، ومن آخرهم ابو محمد ابن حزم ، .

وقد ذهب بعض الأثمة إلى أن الحلف بالطلاق ليس لغوا ، بل هو يمين شرعية ، ولكن لا يقع بها الطلاق أصلا ، فإذا كان الحالف حانثا فعليه كفارة يميته فقط ، وكفارته : إطعام عشرة مساكين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (١) ، ، ولا علاقة الطلاق نفسه بتلك الكفارة، فسواء أكفر عن اليمين أم لم يكفر فإن ظلاقه لا في ..

ومن هذا نرى أن الإسلام جعل الحياة الزوجية أرسخ من أن تتأشر بالعوارض التافهة ، وأعز من أن تنهار ليمين يحلفها أحمق في السوق أو في الشارع أو في الدكان أو في أي مكان ، فإذا المرأة في بيتها وبين أطفالها طالق كأنها متاع ساقط ينبذ لأتفه الأسباب أو بغير سبب .

## ضوابط لذرائع الطلاق

وقد جاء الإسلام بمناهج للحكمة ، وضبط النفس ، لو سار الناس عليها ، وأتحذوا أنفسهم بأحكامها. ، أو أخذهم بها الحاكم ، لقلت حوادث الطلاق واستقرت الحياة الزوجية على قرار مكين ... فإن ربح الحلاف إما أن تهب من قبل الزوجة ، وإما أن تهب من قبل الزوج ... وإما أن تهب من قبل الزوج ... وإما أن تهب من قبل الزوج ...

<sup>(</sup>١) المائدة : آية ٨٩

فإذا هبت من قبلها ، وامتنعت عليه فهي ناشز .

وإذا هبت من قبله وأعرض عنها فهو ناشز .

وإذا هبت من قبلهما معا فهو الشقاق.

وقد عالج الاسلام كل حالة من هذه الحالات ، ورسم لها من أساليب الحكمة ، ومراحل الأناة ما ليس وراءه غاية لمصلح ، على النحو الذي تراه فيما يأتي إن شاء الله .

## ١ ــ نشوز الزوجة :

والنشوز حالة من النفور تعتري الزوج أو الزوجة ، فإذا نشزت الزوجة غدت صعبة القياد على زوجها ، وتنكرت لحقه وقد أمر الله سبحانه لعلاج تلك الحالة عا يأتى : \_

أولا: أن يعظها زوجها بالرفق واللين ، ويبين لها ما في أمرها من الحطأ، وما في مسلكها مما يغضب الله ، وما لذلك كله من عواقب غير محمودة ، ويضرب لها الأمثال بحال الزوجات السعيدات ، والأسر الموفقة ... إلخ

ويجب أن يكون في وعظه كيسا لبقا طويل الأناة ، يعظ مرة ومرة ... ومرات على فترات متقاربة ، أو متباعدة على حسب الظروف ، فإن ذلك جدير أن يلين من حدثها ، ويردها إلى سبيل الموافقة .

ثانيا: إذا بلغ الزوج بوعظه تلك النتيجة فبها ونعمت ، وإلا فقد أمره الإسلام باتخاذ إجراء آخر فيه معنى العقوبة السلبية ، وهو هجرها في مضجعها ، فيتُعرض عنها ، ولا يقربها ، ويريها من نفسه تعاليا عليها واستمساكا عنها ، وهو علاج رادع للمرأة مذل لكبرياتها ، فإن أعز ما تدل به هو أنوثتها ، وأقوى ما تغزو به الرجل هو هذا السلاح ... فإذا فله لها ، وأراها من نفسه صدود الاستعلاء عليها ، وقلة المبالاة بما لديها ، فقد أبقاها بلا سلاح ، وأرخص لها ما تدل به ، وذلك أنكى ما تشعر به المرأة من هزيمة .

**ثالثا : إذا نجح الرجل في ذلك واستنزلها من نشوزها ، فبها ونعمت ،** و**لا** فقد أمره الاسلام بإجراء فيه معنى العقوبة الإيجابية ، وهو أن يضربها، ضربا رقيقا غير مبرح ، لا يترك بجسمها أثرا .

تلك هي الوسائل التي يعالج بها الرجل نشوز زوجته، وهي وسائل تستغرق من الوقت والجهد ما هو كفيل بتهدئة البواعث العارضة ، وفنور الطارى م اللخيل ، فإذا أطاعته فلا هجر ولا ضرب ، ولكنه إجمال وإحسان ، وهذا كله من معنى قوله سبحانه وتعالى : « واللاتي تتخافُون نُشُوزَهُنَ ، كله من معنى أوله سبحانه وتعالى : « واللاتي تتخافُون نُشُوزَهُنَ ، فَإِنْ فَعَظُوهُنَ ، وَاهْرِبُوهُنَ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهُنِ سَبِيلاً ، إِنَّ الله كانَ عَلَيْنًا كَبِيرًا (١) ».

ومما يلمحه الذوق السامي في هذا المقام أن الإسلام لم يورد في هذه الحالة ذكر الطلاق ، لا تصريحا ، ولا تلميحا ، بل طلب إلى الرجل أن يعتصم محكمته ورجاحة عقله ، وأمره أن يعظها أولا ؛ فإذا لم ينفع الوعظ فالهجر ؛ فإذا لم ينفع المجر فالضرب الرقيق ؛ ولم يقل سبحانه بعد ذلك فإن لم ينفع الضرب فطلقوهن ، بل قال : و فإن أطعننكم فكلا تبغنوا عليهمن الضرب فطلقوهن ، بل قال : و فإن أطعننكم فكلا تبغنوا عليهمن سبيلا (٢) » ، لأن تقديم احتمالات الوفاق ، أولى في ذوق المجتمع الرفيع .

# الخلع :

وإلى هنا يكون الرجل قد أعذر ، واستنفد كل حيلة سليمة مستطاعة لعلاج نشوز زوجته ، رفقا بها، وإبقاء على ما بينهما من صلة أصيلة ، فماذا على الإسلام أن يفعل بعد ذلك ؟

إنه لم يتدب الزوج إلى الطلاق، فإذا استمرت هي على نشوزها ، وبغضها الإقامة معه ، وتبينت أن ليس في استطاعتها أن تؤدي له حقه، فقد أباح لها

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة النساح

الإسلام أن تطلب الفراق ، وعليها أن تحمل عاقبة ما اختارت لنفسها .

وهنا يحق لنا أن نسأل : ما ذنب الزوج يدفع لها من المال ما يدفع في الصداق ، والهدايا ثم تأتي فتقول : لا أطيق الإقامة معه ؟!! .

إن العدل يقضي في هذه الحالة أن تر د إليه ما أخذته، وليس على الرجل من بأس أن يستر د ما دفع .

وقد اختلف العلماء في القدر الذي يحل له أن يأخذه منها ، فمنهم من قال : يأخذ ما دفعه لها فقط ، ومنهم من أجاز له أن يأخذ منها فوق ذلك، وتلك الحالة تسمى في الفقه الإسلامي : « الخلع » .

# دليل الخلع:

وقد ورد عنه في القرآن الكريم : « وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا مِمَا آتَيْنُمُوهُنِّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقَيِّمَا حُدُودَ اللهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقْيِماً حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمِما فِيما افْتَلاَتْ به (١) ».

وأول خلع في الإسلام هو ما كان من جميلة بنت سلول، تزوجت ثابت بن قيس ، فرفعت يوما جانب الحباء ، فرأته مقبلا في عدة رجال، فإذا هو أشدهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها، فوقع في قلبها النفور منه . قال ابن عباس : فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : « والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خُلق ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا » . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « أتردين عليه حديقته ؟» وكانت تلك الحديقة هي مهرها الذي أخذته منه .. قالت : نعم.. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ، ولا يزداد (٢٠) » .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه ، والبخاري والنسائي بلفظ آخر

قال القرطبي : ﴿ فيقال إنها كانت تبغضه أشد البغض ، وكان يحبها أهد الحب ، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الحلم ، فكان أول خلع في الإسلام » إلى أن قال : ﴿ وهذا الحديث أصل في الحلم ، وعليه جمهور الفقهاء » . قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم ، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ، ولم يسىء اليها ، ولم تؤت من قبل ، وأحبت فراقه ، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت (١) » .

قال ابن قدامة في المغني : وجملة القول ، أن المرأة اذا كرهت زوجها لحلقه ، أو لحلقته ، أو دينه ، أو كبره ، أو ضعفه ، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حتى الله في طاعته ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقوله تعلل : ﴿ فَإِنْ خَفْتُهُمْ ۚ أَلااً يُقَيِّمًا حُدُودً اللهِ ، فَلاَ جُنَاحً عَلَيْهُمِا فَيْمُا افْتَدَتُ بِهِ ي (٢) .

# حق ولي الأمر في الخلع :

وللحاكم أن يختبر جدية أسباب الحلع، ومبلغ كراهة المرأة لعشرة زوجها، وتحد روى الإمام ابن كثير من ذلك: أن امرأة جاءت عمر بن الحطاب فأست إليه أنها تكره زوجها، ويظهر أنها كانت من بيئة الرعاة أو نحوها، فأمر بها فباتت ليلة في مكان قدر فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك ؟. فقالت: ووالله يا أمير المؤمنين ما رأيت ليلة منذ كنت عنده أقر لعيني من هذه الليلة! » فما كان من عمر إلا أن قال الرجل فورا: « اخلعها ولو مسن قرطها (٣) ». أي فارقها واقبل منها أي شيء تفتدي به نفسها ولو كان قرطها ... ولسنا نقول إن الحبس في المكان القدر هو القانون الذي يجب أن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠ ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) المفنى ح٧ - ص ٥١

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ – ۲۸۰

نآخذ به ، فإن ما يسوغ في البيئات البدوية ، لا يسوغ في البيئة المتحضرة ، والعبرة بكناسة ولي الأمر ، فهو الذي يستطيع بحذقه أن يختبر حقيقة ما لديه من مشكلة ، والناس طبائع وأذواق ، ومشاعر مختلفة ، وما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر ، وأساليب الاختبار كثيرة متنوعة .

# ٢ – نشوز الزوج :

فإذا كان النشوز من جانب الزوج فلتستجمع المرأة كل حيلتها وذكائها ، ولتعالج كل سبب بما يصلحه ، ولتعالج كل سبب بما يصلحه ، ولا بأس أن تقبل ما يكلفها ذلك من ألم نفساني ، أو جهد مالي ، أو نحوه بيسماحة نفس ، وطيبة خاطر ، فهي إنما تسعى لأسمى واجب تعتز به المرأة بعد عبادة الله عز وجل .

ولسنا بصدد استقصاء حالات مثل هذه الأزمة ، وما يكون في كل حالة من أسباب النفور ، فإن ذلك لا يحل مشكلة ، إنما يحل المشكلة ما لدى المرأة من براعة المداخل ، وحسن التأني في علاج الأمور ، ودقة الحساسية في استكناه ما لا تراه العيون ، وقلما تخطىء المرأة في الفراسة والدراسة ، وقلما تخطىء في إصابة التوفيق والنجاح ... ومما يساق في هذا المقام أن سودة بنت زمعة ، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحست إعراضه عنها واتجاهه إلى طلاقها .. فلم تسأله : ما يغضبك مني ؟ ..

وسرعان ما كشفت بحاستها النسوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد عليها في دينها ولا خلقها ، ولا معاملتها شيئا يكرهه ، ولكن لا ينشط إليها كما ينشط لسائر نسائه لكبر سنها ، وما صارت اليه من شيخوخة ، وأنه يريد أن يسرحها ، حتى لا يلقى الله وقد ظلمها حقها من دون نسائه ، فما أن تبين لها ذلك حتى سعت إلى لقائه ، وأنهت إليه أنها قد كبرت ، ولم يعد إليها بالرجال من حاجة ، وأنها تجعل حظها ، وليلتها منه لعائشة حبيبته.. ولا أرب لها إلا أن تبعث يوم القيامة في جملة نسائه صلى الله عليه وسلم ،

فقبل منها ذلك . وأثنى الله على صنيعها الذي عالجت به أمرها ، وأنزل فيها قوله : و وإن امراً قات من بعلها نُسُوزًا أو إعراً ضاً فلا جُناحً على عليهما أن يُصلهما المنتقب ألله كان الله كان بما تعملُون الأنفس الشع ، وإن تحسينوا وتتقبوا فإن الله كان بما تعملُون خبيراً (١) ، ومما نتلوه هنا من آيات الذوق السامي ، أن الاسلام حين ترك للمرأة أن تتولى علاج ما بينها وبين زوجها ، لم يذكر إلا كلمات الصلح المكررة لما فيها من تفاؤل بالحير ، ونهيئة لأسباب النجاح ، وذلك قوله سبحانه : وفلا جُناح علينهما أن يُصليحاً بينتهما صلحاً. والصلح خيرة.

## ٣ ــ الشقاق بين الزوجين :

وتلك حالة غير النشوز : فالنشوز استعصاء الزوجة، أو جفوة الزوج . وقد شرع الإسلام للزوج أن يعالج زوجته بما قدمنا .

وشرع للمرأة أن تعالج زوجها بما تهديها إليه الكياسة .

أما في هذه الحالة ، فالنفور قائم من كلا الزوجين : فهي نافرة وهو نافر ... ولا محل لأن يترك لأحدهما أو لكليهما علاج الموقف بما يشاء ...

# الحياة الزوجية تحت اشراف الحاكم :

قال صاحب المغني : و إذا وقع بينهما شقاق نظر الحاكم : فإن بان له أنه من الرأة ، فهو نشوز قد مضى حكمه، وإن بان له أنه من الرجل أسكنهما إلى جانب ثقة يمنعه من الإضرار بها ... وكذلك إن بان من كل واحد منهما تعلد ، أو ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمه أسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما ، وبلزمهما الإنصاف ... فإن لم يتهيأ له ذلك ، وتمادى الشر بينهما

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة النساء

وخيف الشقاق عليهما والعصيان ، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهله و $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

وواضح من هذا أن علماء الاسلام بما لهم من فقه دقيق في أحكامه ، يرون أن تكون الحياة الزوجية تحت اشراف ولي الأمر يسوسها بما يرى فيه مصلحة الأسرة والمجموع . وليس من المحم أن يسكنهما بجانب ثقة مأمون ، فقد يكون ذلك في بعض الأحيان غير ميسور ، والمراد أن يعالج الحاكم تلك الحالات بما تهديه إليه كياسته وحرصه على توفير المصالح العامة والحاصة بالأسلوب الذي يلائم بيئته وعصره ... فإذا تمادى الشر بعث حكما من أهله ، وحكما من أهله ، فيدرسان معا ما بين الزوجين ويتبينان ما هناك من علل ، وينصحان ، ويعالجان ، لعل الله يوفق بينهما ، وفي ذلك يقول الله سبحانه : و وان خفته من أهله وحكما من أهله على ، ان على ، ان يكريدا إصلاحاً يُوفِق الله بينتهما ، إن الله كان الله كان على ،

وقد يكلف الحكمان ذلك من قبل ولي الأمر، أو من قبل الأهل والعشيرة والأصدقاء، ولا شك أنه إجراء موفق حكيم، يكفل علاج المشكلة على أساس من النظر الصادق، والرغبة في التوفيق ما أمكن التوفيق.

وقد أخذت فرنسا بطرف من هذا المبدأ ، وجعلت لرئيس المحكمة أن يتولى مهمة الحكمين في دراسة ما بين الزوج والزوجة بغية التوفيق بينهما ، ولكن ما جاء به الإسلام أوفى وأكفل لتعرف حقيقة الأسباب الموجبة للشقاق .. ومن شارات الذوق الرفيع أن الله سبحانه يقول في هذا المقام : « إنْ يُريدُكما إصلاحاً يُوفِق إن يتمن أما »، واكتفى بذلك ، ولم يقل: وإن لم يريدا إصلاحا فالفرقة أولى بهما . وذلك يدلنا على مبلغ حرص الإسلام على دوام

<sup>(</sup>١) ح ٧ ص ١٨ كتاب المقنى لابن قدامه

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۵

الوفاق بين الزوجين ، ونفوره الشديد من أن ينتهى ما بينهما بالطلاق .

ومما هو جدير بالذكر أن كثيرين من العلماء ينظرون إلى قوله تعالى: ه إن يُرِيدًا إصلاحاً يُوقِق الله بيننهما » من زاوية روحية نفسانية. ويقولون: إن الله على التوفيق بين الزوجين على ما ينطوي عليه كل حكم من الحكمين من نية صالحة ، ورغبة صادقة في التوفيق. قال الإمام الزمشري: ه إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله بُورك في وساطتهما ، وأوقع الله بطيب أنفسهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة ، وألقى في نفوسهما المودة والرحمة ».

ومما نسوقه في هذا المقام عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه بعث حكمين للتوفيق بين زوجين ، فعادا وقالا إنهما عجزا عن الوفاق، فغضب وقال كذبتما ، بل لم تكن لكما إرادة صادقة في الإصلاح ولو كانت لكما تلك الإرادة لبارك الله سعيكما ، فإن الله سبحانه يقول : « إنْ يُرِينُدُ المُ إصلاحاً يُوفِقُ اللهُ بَيْنُهُما » .

وكان الأمركما قال عمر ، فخجل الرجلان وأعادا سعيهما بعاطفة حميدة ، وروح جديدة ، فألقى الله سبحانه ما شاء من الوفاق بينالزوجين .

# ٤ ــ منى نطلق :

هذا ما يقرره الاسلام إذا نشزت الزوجة : وإذا نشز الزوج: وإذا وقع الشقاق بينهما .

ولنفرض الآن أن رجلا التزم مع زوجته كل ما قدمنا من أحكام ، حتى بان له ولأهلها ولأهله ألا فائدة من استمرار العشرة بينهما :

فماذا يفعل ؟

هل يطلقها ؟

نعم ...

ولكن منى يوقع الطلاق؟

إن كثيرين من الناس يجهلون الوقت الذي يحل فيه إيقاع الطلاق ، والوقت الذي يحرم فيه ...

لقد قرر الإسلام :

- (١) أنه لا يحل تطليق المرأة و هي حائض .
- (٢) ولا يحل تطليقها في طهر جامعها فيه ..

والأصل في ذلك قوله تعالى : « يَا أَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُهُ هُنَّ النَّسَاءَ فَطَلَقُهُ هُنَّ المِدَّتِيهِنَ (١) » .

وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك في واقعة جرت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، مع زوجته ، فقد طلقها وهي حائض ، فذكر عمر ذلك للرسول عليه السلام ، فتغيظ وقال : « ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، وتحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا ، قبل أن يمسها ، فتلك هي العدة التي أمر الله بها عز وجل في قوله: « فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ »(٢)

قال الصنعاني في سبيل السلام : « وفي قوله عليه السلام : « حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر » دليل على أنه لا يطلقها الا في الطهر الثاني دون الأول » .

فالعدة إذا هي الطهر الذي لم تجامع فيه ، وعلى ذلك يكون معنى « فَطَلَّقُوهُنَّ لَعِدَّتِهِنَّ » فطلقوهن في الطهر الذي لم يجامعن فيه ... واللام في « لعدتهن » يمعنى في ..

ولهذا التشريع الجميل حكم كثيرة يهمنا منها في هذا المقام أنه يتيح فرصا لتأجيل إيقاع الطلاق ، لعل الله يحدث من أسباب الوفاق ما ليس في حسبان

<sup>(</sup>١) الآية : ١ من سورة الطلاق

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا الترمذي

أولئك الذين ظنوا أنه لا سبيل إليه ... فإن حال المرأة في الغالب يدور بين حيض وطهر . فهي إما حائض ، وإما طاهر ... فإذا طلقها وهي حائض فطلاقه حرام ... وإذا طنقها في طهر وطنها فيه فطلاقه حرام أيضا ، وعليه إذا أن ينتظر عن الطلاف مدة حيضة كاملة ومدة طهر كامل ، ثم مدة حيضة أخرى ، وهي فترات لا تقل في العادة عن شهر ، إن لم تزد ، وقد يحدث خلالها من الأمور والاعتبارات ، أو الخواطر النفسية ما يدعوه إلى تغيير رأيه ، وصرفه عن نية الطلاق . ولأمر ما ختم الله سبحانه الآية الشريفة بقوله : ولا تدري لعكل الله أمراً » .

ومن الأمور التي قد تحدث ، أن الرجل قد يريد تطليق زوجته فيمسك عن طلاقها ، ينتظر قدوم طهرها الذي يحل فيه الطلاق ، فيطول انتظاره ، إذ تكون قد حملت منه ، فإذا رأى جنينه في بطنها ثناه ذلك غالبا عن نية الطلاق... أما إذا طلقها وهو مستبين للحمل فلا بد أن يكون قد تجمع لديه من الاعتبارات ما جعله يؤثر ذلك الاجراء على ما فيه من مكاره دينية واجتماعية .

## طلاق السنة وطلاق البدعة :

قال الامام ابن كثير: « ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة « فطلاق السنة هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها » . .

وطلاق البدعة هو أن يطلقها في حال الحيض، وفي طهر قد جامعها فيه ، لا يدري أحمات أم لا » .

وكثير من الناس يجهل طلاق السنة الذي شرعه الاسلام ، وطلاق البدعة الذي حرمه ، فيطلق الرجل امرأته غير مكترث لسنة أو لبدعة ، ولا ملتفت إلى حلال أو حرام ، لأنه لا يعرف متى يحل له أن يطلق امرأته ، ولا متى يحرم عليه ذلك ، فليتق المسلمون ربهم في دينهم ، وفي أولادهم ، وفي

زوجاتهم ، وليقفوا عند ما حد الله لهم من حدود الطللاق ، التي أوردنا بعضها ، فإن الله سبحانه قد حدرهم في آية الطلاق نفسها أن لا بجاوزوا للك الحدود إذ قسال : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ طَلَمَ تَقْسَمُ ، لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾.

وإذا عرفت أن الطلاق البدعي محرم ، فاعلم أنه قد اختلف فيه العلماء هل يقع ؟ أو لا يقع ؟ ...

قال قوم : إنه يقع وإن كان حراما ، أي أنهم يثبتون وقوع الطلاق ، ويحكمون على صاحبه بأنه ارتكب محرما يعاقب الله عليه .

وقال قوم : إنه لا يقع ، واستدلوا بما أخرجه الإمام احمد ، وأبو داود التسائي و طلق عبد الله بن عمر : والتسائي و طلق عبد الله بن عمر : وفردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يرها شيئاً » أي اعتبر تلك التطليقة كأنها لم تكن .

وفي رواية أخرى عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس ذلك بشيء » . وقد روى ابن حزم بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال : لا يعتد بطلاقه ..

وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ، ورجع الشوكاني في نيل الأوطار رواية القائلين بعدم وقوع الطلاق البدعي ، على رأي رواية المخالفين ، وإليه ذهب الصنعاني في سبل السلام ، وحجتهم في ذلك أن الله حرم الطلاق البدعي ، فهو ليس من إذنه سبحانه ، ولا من أمره ، وما كان كذلك فهو مردود لا يؤبه له ، لقوله عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وقالوا أيضاً : « إنه منسوب إلى البدعة ، وكل ليس عليه أمرنا فهو رد » وقالوا أيضاً : « إنه منسوب إلى البدعة ، وكل بدعة ضلالة ، والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ، ولا يقع بها ،

فإذا راعينا في طلاقنا تلك الآداب والأحكام المستقاة من روح الإسلام ونصوصه ، كان المجتمع الإسلامي أكثر ثباتاً واستقرراً ، وأعظم بهاء ووقارا، فنسأله سبحانه الهداية إلى سواء السبيل .

## ٦ - كيف نطلق:

إذا ظل الزوج على عزيمة الطلاق - بعد كل ما تقدم - فكيف يطلق ؟ يقول الله سبحانه : « الطلاق مرتنان ِ ، فالمساك يمتعرُوف أو تسريع بإحسان ِ (١) » .

ومعنى هذا القول الكريم ، أن التطليق الشرعي يجب أن تكون تطليقة بعد تطليقة ... لأنه هـــذا هو مقتضى قوله تعالى : « الطلاق مرتان » أي مرة بعد مرة ، على التفريق دون الجمع دفعة واحدة .. وبهذا يكون تقدير الآية الكريمة هكذا : الطلاق الذي يجوز للرجل أن يراجع زوجته بعده مرتان متفرقتان ؛ وقد روى بعض العلماء أن هذا قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله بن عمر ؛ وعمران وعبد الله بن عمر ؛ وعمران بن الحصين ، وأني موسى الأشعري ، وأي الدرداء . وحذيفة ...

وعلى هذا ، الطلاق ُ الثلاث لا يقع إلا واحدة فقط ... على هذا كان يجري الأمر . أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام خلافة أبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ؛ طلاق الثلاث واحدة ؛ فقال عمر : «إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضينا عليهم ؟ فأمضاه عليهم (٢) أي أن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يتنابعون على طلاق الثلاث ، ويعرضون عما سن لهم الشرع من الأناة : مرة . ومرة ، ومرة ، ويستعجلون الفراق لما رأى ذلك بدا له أن يمضيه عليهم ويوقعه ثلاثا ، ليذيقهم غصة الندم ، لولاعة الفراق . ليعتبر بهم غيرهم ، فيكف عن استعجاله .

<sup>(</sup>١) الآية البقرة : ٢٢٩

<sup>(</sup>۲) رواه احمدومسلم

وقد روى النسائي في تحريم تطليق الثلاث دفعة واحدة عن محمود بن ليد رضي الله عنه قال : « أخبر النبي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ثم قال : « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟! حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟ »

ولقد كان عمر رضي الله عنه يريد بما فعله أن يكف الناس عما استعجلوا فيه ، ولكنا نرى أن علاجه رضي الله عنه لم يوقف تتابع الناس عما أراد صرفهم عنه ، فلم يبق إلا أن نعود إلى إمضاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيقاع التطليقات الثلاث واحدة فقط ... بل إن من العلماء من يقول : إن طلاق الثلاث لا يقع أصلا ، لا واحدة ، ولا ثلاثة . لأنه طلاق بدعة ، ولمم في ذلك أدلة لها اعتبارها .

ومن كل هذا يتبين لنا أن كيفية التطليق نفسها تتضمن أمرا من الأناة والتبصر ، اطرادا لحكمة الاسلام في الإبقاء على الحياة الزوجية ...

ولنفرض الآن أنه طلقها تطليقة واحدة ، فهل ينقطع ما بينه وبينها ؛ من علاقة ؟ .. لا ..

#### ٧ \_ العدة :

فقد شرع الله سبحانه فرة انتظار للمرأة تسمى في الفقه الاسلامي « العدة »، وهي بمثابة « مرحلة انتقال » تنتقل خلالها من قيود الحياة الزوجية ، وواجباتها ، إلى حياة أخرى ، تغدو فيها محررة من كل قيد أو حتى لمن كانت تعاشره ...

والمطلقة لا تخلو من أن تكون على حال من الأحوال الأربعة الآتية : ـــ

 أن تطلق قبل الدخول بها ؛ وهذه لا عدة لها والله سبحانه يقول : « يأينها الذين آمننوا إذا نكحنه المؤمنات ثهم طلقته وهن من من قبل أن تمسؤه ن قما لكه عليه في من عيدة تعتد ونها .. ) الآية .. (۱)

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٤٩

٧ - أن تكون من اللائي انقطع عنهن المحيض حتى يئس منه لكبر سين أو نحوه ، وهذه عدتها ثلاثة أو نحوه ، وهذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : « واللاثي يتسسن مين المتحيض من نيسائيكم أن ارتبشم فعيد تُنهُن ثلاثة أشهر ، واللاثي لم يتحضن » . (١)

٣ – أن تكون ذات حيض – وهذه عدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف بين العلماء لقوله تعالى : « وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ عِلَى الْعَلَمَ عَلَى الطّهر.
 مِأْنَفُسُهُ مِنَّ ثَلَا ثَنَةَ مُرُوءٍ » (٢) والقرء يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر.

إن تكون حاملاً ؛ وهذه عدتها تنتهي بوضع حملها ، لقوله تعالى :
 وأولات الأحمال أجالهُ أن " يتضعن حمالهمن " (١٣) .

ومن هذا نرى أن فترة الانتقال ليست قصيرة ، بل هي من الطول بحيث يمكن أن يحدث فيها من تحول القلوب ، وتغير الأحوال ما يدعو إلى مراجعتها، وذلك في جملة الأسباب التي شرعت من أجلها العدة .

### بغض خصائص العدة:

والمرأة في عدّمها ليست زوجة ، ولكنها في الوقت نفسه ليست أجنبية عنه مطلقة من كل قيد ؛ بل هي بين بين ، ويمكن استطلاع ملامح هذه الفترة الانتقالية من الأحكام الشرعية الآتية : —

١ ... أن تبقى المطلقة في منزل الزوجية ، وليس للمطلق أن يخرجها منه ما دامت في العدة لقوله تعالى : « يتأينها النّبيّي إذا طلقتُمُ النّساءَ فَطَلَقُوْهُنَ لِعِيدَتِهِنَ ، وَأَحْصُوا العيدَّة ، واتقلوا الله ربّكُم لا تُخرِجُوهُنَ مِن بُينُوتِهِنَ (١) ».

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٤

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٢٨

<sup>(</sup>٣) الطلاق : ٤

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١

ولا شك أن وجودها في منزل الزوجية على مقربة منه ، وفي متناول يلمه ، له أثره في عودة الأمور إلى ما كانت عليه .

لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية ، إلا لضرورة ظاهرة ،
 فإن خرجت أثمت ، دون أن تبطل العدة .

٣ - قال أبو حنيفة : لها أن تتزين له ما دامت في العدة - وتلبس ما شاءت من الحلي والثياب ، وتتعطر بما تحب من الطيب ، وأن تتطلع ، طمعا في استمالته ، وجلبا لما فقدت من مودته ...

\$ ــــ إذا ماتت في العدة ورثها ، وإذا مات هو أثناءها ورثته .

ليس لها أن تتزوج قبل انقضاء مدتها ، بل نظل تحت تصرفه لعل أن تنشأ له في رجعتها نية جديدة ،وحينئذ له أن يردها إليه ما دامت في العدة ولو بغير رضاها ، لقوله تعالى : « وَبُعُولُهُنَ أَحَقُ بيرد هينَ في ذليكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً (١) » ، ويشهد على تلك الرجعة اثنان من ذوي العدالة لقوله تعالى : « وَأَشْهيدُوا ذَوَي عَدْل مِنْكُمْ " » . (٢)

فإذا انتهت العدة دون أن يراجعها بطلت هذه الأحكام ، وصارت أجنبية عنه ، كأي امرأة أخرى ، وصار هو أجنبيا عنها ، كأي رجل آخر ، لا تحل له إلا بخطبة جديدة ، وعقد جديد ... وإن شاءت قبلته ، وإن شاءت رفضته .

#### ٨ - الرجعتان :

وإذا راجع زوجته أثناء العدة واستأنف معها حياة جديدة . ثم تعرضت حياتها بعد ذلك لأسباب القلق ، استأنفا من جديد كل أحكام الطلاق ،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨

<sup>(</sup>٧) الطلاق : ٢

ومقدماته التي أسلفناها ... حتى إذا طلقها ثانية ، ودخلت في العدة للمرة الثانية، كان له حق رجعتها مرة أخرى ، على ما تقدم مما لا نطيل بإعادته ...

فإذا ردها ثانية خلال العدة فليعلم أنه استنفد المرتين المقررتين له في قوله تعالى : • الطّلاقُ مُرَّتَانَ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسَرِيحٌ بِإِحْسَانَ ، ، وليعلم أن زوجته ستبين منه بينونة كبرى إن طلقها بعد ذلك ، فعليه أن يُحسن صحبتها إن طاب له أن يعاشرها ، وإلا فليسرحها بإحسان .

وقد نقل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « فَإَمْسَالُهُ ّ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانُ » قول ابن عباس رضي الله عنهما : « إذا طلق الرجلُّ زوجته تطليقتين ، فليتق الله في الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً » .

والحكمة في تقرير حق الرجل في الرجعة ، أنه قد يشعر بفراغ ووحشة لفراق زوجته ، وقد يناله بسبب ذلك من القلق والحيرة والمشقة ما لا صبر له عليه . ويتبين أنه ما كان يدري أن طلاقه سيسلمه إلى تلك الحالة ، فاقتضت رحمة الله أن يقرر له هذا الحق ، دفعا للمشقة ، ويتبح له وصل ما انقطع من حياة الاستقرار والمودة ...

والحكمة في تقرير حق الرجعة مرتين ، أن العظة لا تبلغ كمالها بالمرة الواحدة ، والتجربة الأولى ... فأثبت له الله سبحانه هذا الحق مرة أخرى إذا عاد لطلاقها مرة ثانية ...

وعند ذلك يكون الإنسان قد جرب نفسه مرتين في تلك المفارقة ، وعرف حال قلبه في ذلك الباب ، فإن كان الأصلح له إمساكها , اجعها ، وأمسكها بالمعروف ... وإن كان الأصلح له فراقها ، سرحها على أحسن الوجوه ، وهذا يدل على كمال رحمة الله تعالى ورأفته بعباده ...

وبعد ، فهذا ما يريك الله سبحانه إذا نشزت الزوجة ... وإذا نشز الزوج..

وإذا وقع الشقاق بينهما ... وهذا ما سنه الإسلام الحنيف من الأوقات التي يقع فيها الطلاق ، والكيفية التي يقع بها ، ومنه يتبين أن الشارع الحكيم لم يدع وسيلة من وسائل الوفاق إلا نص عليها ، ولم يدع سببا معقولا لإرجاء إيقاع الطلاق إلا قرره ، وأمر به ، حتى جاء منهجا وسطا بين التضييق المحرج ، والإطلاق الذي تدعو إليه النزوات الفارغة ...

فعلى أولئك الذين يتباكون على المرأة ، وكرامة الأسرة أن يعرفوا هذا إن كانوا لا يعرفون ، وأن يكفوا عن غمز الإسلام ، والتعريض بشرائعه ، والا فليدلونا إن استطاعوا – على ما هو أعدل من ذلك في تقديس روابط الأسر ، وتهذيب رغبات البشر في شرائع الأرض أو السماء.

وعلى الذين يلجأون إلى قطع صلة الزواج عند البادرة الأولى أن ينظروا إلى ما سن لهم الله تعالى ، وما اختار لهم من مناهج النروي والأناة والإصلاح ، فإنه أوفى للكرامة ، وأكفل للبسلام بين الأسر ، وأحمد للعاقبة ، وأرضى لله جل ثناؤه ... وبالله التوفيق .

## بين الاسلام والمسيحية

ومن كل ما تقدم يتبين أن الاسلام إذ أباح الطلاق أباحه على بغض ، ولم يدع وسيلة من وسائل الوفاق إلا نص عليها ، ولم يدع سببا معقولا لإرجاء إيقاع الطلاق إلا قرره وأمر به ، حتى جاء منهجا وسطا بين التضييق المحرج ، والإطلاق الذي يمجه الذوق والعقل . وبهذا يتبح لذوي الأعذار سعة ترفع عنهم الحرج ، وتيسر لهم الحياة ، وهو بذلك دين عملي يساير سنن الحياة الصحيحة ...

وإلا فماذا يصنع الزوج إذا صادف زوجة خرقاء حمقاء ، لا يصدر عنها لزوجها إلا ما يكدر العيش ويرهق العصب ؟ . وماذا تصنع هي إذا صادفته على مثل ذلك ؟ ... وماذا يصنع زوج المجنونة أو المريضة مرضا لا يبرأ ، وماذا تصنع هي إذا وجدته على ذلك ، أو طرأ عليه مثل ذلك ؟ وماذا قصنع الزوجة اذا غاب عنها زوجها غيبة انقطعت بها أحباره، وامتدت عليها السنين .. وماذا تصنع إذا حكم على زوجها حكما نهائيا بالأشغال الشاقة المؤبدة ؟ .

هذه الأعذار ونحوها يجد ذووها في الاسلام ظلا يحنو عليهم ، ويعترف برغباتهم ، وييسر لهم الطلاق .

أما في المسيحية فلا طلاق ، فإن الله خلق الذكر والأنثى ، فإذا اجتمعا على الزواج بكلمة الله ، وصارا جسدا واحدا ، لا يجوز بعد ذلك أن يعودا اثنين ، فإن ما جمعته يد الله لا يفرقه الإنسان ، وفي ذلك يقول السيد المسيح عليه السلام لما سأله اتباعه عن الطلاق : « ويلتصق الرجل بامرأته ، ويكون الاثنان جسدا واحدا ، إذا ليسا بعد اثنين جسد واحد ، فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان » (۱)

. ولكن إذا وقع أحد الزوجين في الحيانة الزوجية فقد حل الطلاق ... ولم يرد عن المسيح عليه السلام أي إذن بالطلاق لسبب آخر غير تلك الحيانة ...

وفي هذا كما ترى حرج شديد جدا على ذوي الأعذار ، لا يقدره إلا من عاناه ، ولذا نرى البروتستنت قد ذهبوا إلى إباحة الطلاق في حالات قليلة أخرى عدا حالة الحيانة الزوجية .

وإذا طلق الرجل زوجته ، وتزوج بأخرى اعتبر زانيا ، وكذلك المرأة إذا طلقت زوجها وتزوجت غيره اعتبرت زانية ، وقد جاء في انجيل مرقص : د من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها ، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني (٢) » .

أما في الإسلام فقد أبيح لها أن تتزوج إذا انقضت عدتها في أي وقت

<sup>(</sup>۱) متى . مس ۱۹ : ۲

<sup>(</sup>۲) مرقس: ص ۱۰: ۱۲، ۱۲

شامِت ، سواء كانت هي التي طلبت الطلاق أو هو الذي طلقها .. وله هو أوسع من ذلك ، وهذا المعنى بعض ما يتضمنه قوله تعالى : د وَإِنْ يُسَعَّرُهُمَّا يُغْنَ اللهُ كُلاً مِنْ سَمَتِهِ ، قال المفسرون : وذلك بأن يرزقها الله من هو خير لها منه ، ويرزقه الله من هو خير لها منه ، أي إذا لم يكن من الطلاق بد ، فسيجد كل منهما في الزواج بعده سعة يصلح بها حاله ، ويتيسر بها أمره .

وذلك هو ما تسيغه نواميس الحياة ، وتقبله غرائز الناس.

والحمد لله على نعمة الإسلام .

# الفصهلالسرابع

المحتلل

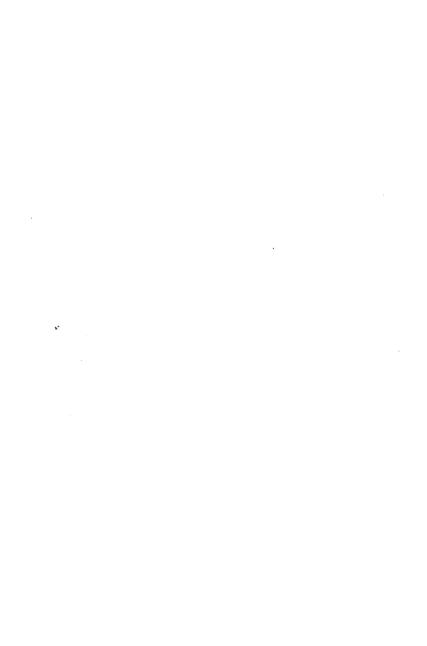

#### غهيد :

قال تعالى ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِن ۚ بَعْدُ حَتَى تَنكَعَ زَوْجاً غَيْرُهُ ، فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهُمِمَا أَنْ بَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنّا أَنْ بُقَيْما حُدُوْدَالله (١) ».

ومعنى هذا أن الرجل اذا طلق زوجته مرتين على الصفة التي مضت ، فقد استوفى نصابه الذي يجيز له إعادتها ، فإذا عاد بعد ذلك وطلقها مرة ثالثة ، فقد حرم عليه أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره ، فإذا تزوجت غيره ، ولم تدم العشرة بينهما لوفاة أو طلاق أو نحوهما ، فقد حلت أن تعود للأول .

والحكمة في هذا الشرط ــ على ما قال العلماء ــ هو تأديب الزوج العابث وزجره عن الطلاق ، لأن الزوج في الغالب يشق عليه أن يرى زوجته في عشرة رجل آخر ... وقد يكون في ذلك حرمانه منها إلى الأبد ...

# كبف تعود إلى زوجها الأول ؟

وقد ذهب جمهور المجتهدين إلى أن المطلقة بالثلاث لا تحل لمن طاقها إلا نحمس شرائط .

١ --- أن تعتد من الذي طلقها : أي تقضي عدتها من زوجها الأول .
 ٢ -- أن تعقد لزوج آخر عقدا شرعيا صحيحا .

٣ ــ أن يحصل بينهما الوطء فعلا .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٠

- ٤ ــ أن يطلقها ذلك الآخر .
- أن تعتد من مطلقها الثاني .

# أزمة المحلل وصورته :

إذا اشتد الأمر بالزوج المطلق ، وتعرضت حياته البيتية للخلخكة والاضطراب ، وعز عليه أن تبين منه زوجته إلى حيث لا أمل في الرجعة ، جاءه من يشير عليه بزواج صوري يحل مشكلته ... وذلك أن يحضروا رجلا لا نية له في الزواج ، فيعقدون له عليها ، بنية التوقيت المقصود به إزالة العوائق الشرعية من طريق عودتها إلى زوجها الأول ... حتى إذا أمضى معها في فراشها ساعة أو بعض ساعة .. طلقها .. فتصير حلا للأول .. يزعمون بذلك أنهم يؤيدون حتى قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَقْهَا فَلاَ تَحَلِّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » .

فمهمة الزوج الصوري \_ إذاً \_ هي « تحليل المرأة لزوجها بعد أن صارت محرمة عليه » ولذلك يسمى « المحلِّل » أما الزوج الذي تتم تلك المهزلة لحسابه فيسمى « المحلّل له » .

#### بطلان المحلل:

وتحليل المرأة لزوجها الأول بهذه الكيفية باطل ، لأن الحق تبارك وتعالى حين قال : « فَلَا تَحَلِّ لَـهُ بَعْدُ حَتَى تَنْكَحَجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، إنما قصد حقيقة الزواج الشرعي الذي سنه سبحانه للناس ، ولم يقصد تلك المهزلة الصورية التي ليس فيها من حقيقة الزواج وروحه قليل ولا كثير .

فالزواج الشرعي يكون الرجل فيه مريدا لحقيقته ، منبعثا إليه بنية الاستمرار والاستقرار وطلب السكن إلى زوجة صالحة تؤنس وحشته ، وتملأ فراغ نفسه بسر قوله سبحانه و ومين آياتيه أن خلَق لكُم مين أنْفُسيكُم

أَزُواجاً لِتَسَكُنُوا إِلَيْها ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَةً ». وكذلك يبتغي به الرجل إنجاب ما كتب له سبحانه من الولد الذي تعمر به الأرض ويستمر به النوع ، وهو من أهداف الإسلام الكريمة التي جاء فيها قوله عليه السلام : « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم (۱) » وقوله : « تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة (۲) » ، ونراه لذلك كله موطنا نفسه على التزامات الزواج ، وما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات ، فيدبر الصداق ، ويعد المسكن ، ويجهزه بما يلزمه من فراش ومتاع ونحوه ... ويدهب في إعلان أمره بين الناس على ما ستن له الرسول عليه السلام ، فيولم ولو بشاة ، أو بما قدر عليه ، ويدعو له من شاء من أهله وأصدقائه ومعارفه وأتباعه .

تلك هي بعض الحقائق النفسية ، والشارات الظاهرة التي تجعل من الزواج أمرا جديا مقصودا لذاته ونتائجه ، . . . . فأين مهزلة « التحليل » من ذلك كله ؟ . . . .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إنما الأعمال بالنيات » وهذا زواج لم تعقد له نية الزواج ولم يفكر له أحد في صداق ولا استقرار ، ولا إنجاب أولاد ، فهو زواج في صورته فقط ، وتدليس على الله ورسوله في حقيقته ومعناه ؛ وعثمان رضي الله عنه يقول: « الأنكاح رغبة غير ملالسة » وجاء رجل إلى عبد الله ابن عمر ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له بنية أن يحلها لأخيه ، دون أن يشعره بذلك ... قال الوجل: « فهل تحل للأول بذلك »؟ قال ابن عمر: « لا ... الإنكاح رغبة ... كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) » ومن أجل هذا كان عمر يقول: « لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما(١) » وقد

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داود والنسامي وابن حيان و الحاكم و صححه

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرازق ويراجع السخاوي في المقاصد

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup>٤) أعلام الموقعين جـ ٣ ص ٤١

أمَا ذلك الذي قبل أن يؤدي مهمة الزوج الصوري فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التيس المستعار » .

روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخير كم بالتيس المستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : « هو المحلّل ... لعن الله المحلل والمحلل له (٢٠) » .

<sup>(</sup>١) رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه والحاكم

# الفصّل اكخامِسْ

بين الزوجية والامومة

#### : عيوذ

ليست الزوجية في الإسلام مجرد وسيلةمشروعة لاجتماع رجل وامرأة في فراش واحد، بل وراء ذلك زوجية روحية أشرنا إليها في الفصل الأول، (١) وقررها الله تعالى بقوله: « وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجاً ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ في ذلك آلآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَكَرُونَ (٢) ».

وكذلك الامومة ... فهي لبست في الأسلام مجرد ولادة تغدو بها الانثى أما لمن ولدته ، بل وراء ذلك امومة روحية سنعرض لها فيما يأتي ؛ وقد قررها الله تعالى بقوله ; ووالله محمّل لكم من أنْفُسيكُم أزْوا حبّاً ، وجمّعل الكمم من أزْفاكُم من الطبّبات (٣) » .

ولسنا نجهل زوجية الحيوان التي ثمرها النسل ورابطتها غريزة الجنس، ولا نجهل امومة الحيوان إذ تحمل الأنثى جنينها ثم تضعه وتحنو عليه بالرضاع الحضانة . . . ولكن الذي يحتاج إلى إيضاح هو ما وراء ذلك من معنى روحي ولا وجية والأمومة . .

وقد قدمنا في الفصل الأول – الزواج – : « أن الإنسان كائن د ثنائي التكوين ، له جانب حيواني تحكمه قوانين الطبيعة ؛ وجانب روحي هو أشرف مواهبه ومعدن الخير فيه ؛ ولا سلطان لنواميس الطبيعة عليه ... وكان من

<sup>(</sup>١) تراجع ص ٢ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>Y) Ilven: 17

<sup>(</sup>۴) النحل : ۲۲

آيات الله أن جعل من هذه الثنائية ضربين من و الازدواج » بين أفراد الانسان : ضرب حسي .. وضرب روحي .. فهو من حيث حبوانيته زوجان : ذكر واثنى يختلفان في معالم الذكورة والانوثة وفي كل أنسجة الجسموخلاياه مع أن العناصر الأرضية التي يتألف منها بدن كل منها واحدة ... وهو من حيث جوهره الروحي زوجان : إنسان ، وإنسانة ؛ يتحد جوهر الأنسانية في كل منهما ، ولكنهما من حيث الزوجية يختلفان إذ تقوم بأحدهما حاجة ينشد بها السكن إلى الآخر ، فكأنهما السالب والموجب في عالم الكهرباء : جوهرهما الكهربي واحد ، ولكنهما افترقا زوجين على النحو المعروف تحقيقا لسنة الله التي جعل بها كل شيء زوجين .. وعلى هذا تكون الزوجية هنا بين « انسانية » .

وقد أشرنا إلى الاختلاف بين خصائص انسانية الرجل ، وخصائص انسانية المرأة ، إذ تميزت انسانيته بقيام حاجة تدعوه إلى السكن إليها « خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها »... وانفراده ينشدان السكن يدل على تباين الحصائص المعنوية بينهما »..

فثمت اختلاف « حسي » تام بين دقائق تكوين جسم كل من الرجل والمرأة ... واختلاف « معنوي » بين خصائص إنسانية كل منهما ، بحيث لو كان لنا حواس تبصر « الكائنات الروحية » لأبصرنا إنسانية كل منهما قائمة متميزة بمعالمها التي تباين بها الأخرى ، ولأبصرنا لإنسانية المرأة – بصفة خاصة – خصوصيتها التي تمنع الرجل حقيقة السكن ، وخصوصيتها التي تمنع الرجل حقيقة السكن ، وخصوصيتها التي المنع الحواس الروحية لأبصرنا ما بين انسانية كل منهما من تباين ، مع ملاحظة أن هذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف السالب من الموجب في الكهرباء ، أن هذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف السالب من الموجب في الكهرباء ، فان كلا منهما يحمل ضربا من الكهربية يخالف الآخر ، ولا يخرجه عن الجوهر الهام لحقيقة الكهرباء ، تحقيقة القانون الزوجية العام الذي يضمنه قوله تعالى :

« وَمِينَ ۚ كُلُ ۚ شَيْءٍ خَلَقَانَا زَوْجَيَن ِ » (١) ، وليؤدي كل زوج ما أراد له الله من ثمر حسٰي ، أو معنوي ، على ما قدر لكل من سنن وشروط ..

-1-

## قانون الزوجية

## تقرير قانون الزوجية :

فالرجل والمرأة بصرف النظر عن اعتبار الذكورة والأنوثة ... يمثلان سالبا وموجبا في عالم « الانسان » لكل منهما خصائصه التي تختلف بها عن الآخر لتحقيق ما أريد بهما من ثمر روحي ... انساني ... لا يرى بعين، ولا ينقد بأي قيمة حسية .. وقد جاء هذا الزواج المعنوي في قوله تعالى : « وَمَنْ يُقلو بأي قيمة أن خَرَقَ لكُم من أنفُسكُم أزواجاً لتسكننوا إليها، وجَعَل بينتكم مودة ورحمة " فإنه ليس المقصود الأول بالسكن هنا سكن العاطفة العارضة ، أو الشهوة التي ألفت قضاء الوطر في الصلة الجنسية ؛ بل عسكن روحي ، قال الإمام فخر الدين الرازي : « يقال سكن إليه للسكون سكن روحي ، قال الإمام فخر الدين الرازي : « يقال سكن إليه للسكون المحالف ، وذلك للأجسام وكلمة « إلى » جاءت للغاية ، وهي للقلوب (٢٠ » ... المكان ، وذلك للأجسام وكلمة « إلى » جاءت للغاية ، وهي للقلوب (٢٠ » ... قلق في إنسانية الرجل ينشد نمام نظامه ، بالاتصال بالطرف الآخر ... سالبة قلق في إنسانية الرجل ينشد نمام نظامه ، بالاتصال بالطرف الآخر ... سالبة أو موجبة ... المستكن في كيان المرأة ، ونما تتضمنه الآية الكريمة لتأبيد ذلك أمران :

الأول : أنه تعالى خلق الأزواج من أنفس الرجال « خلق لكم من أنفسكم أزواجا » والنفس في اللغة تستعمل لعدة معان ، منها : الروح والخصائص

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ۲۹

<sup>(</sup>٧) قدمنا شرح هذا المعنى تحت عنوان والزواج والإنسانية » ص ؟

المعنوية ، وهي في هذا المقام لذلك المعنى ، قال في المصباح المنير : و والتفسى أنى ان أريد بها الروح ، قال تعالى : « حَلَقَكُمْ مَنْ نَفْس وَاحِدَةً ، فالإسلام في الآية ينظر إلى الخصائص المعنوية ، لا إلى مقومات الحس ... أي أن الزوجية في الآية زوجية روحية بين إنسان وإنسانة ... ذلك إلى أن الخصائص في إنسانية كل من الزوجين متباينة ، اجراء لسنة الزوجية العامة التي تنتظم المخلوقات كافة .

الأمر الثاني: قوله سبحانه « لتَسْكُنُوا الينها (۱) » فإنه سكن روحي لا جسماني كما يقول الإمام الفخر الرازي بقرنية لفظ « إلى » الذي جاء للغاية ، وهي للقلوب ... فإذا تقرر أن السكن روحي لمحنا المغايرة بين خصائص كلا الزوجين في قوله : « لتسكنوا إليها » فخصائص الرجل هي المحتاجة إلى أن تسكن إلى خصائص المرأة .. والحاجة إلى السكن إنما تكون عن قلق ، والله تعلى قد فصل كتابه الحكيم على علم ، فما من كلمة منه أو حرف إلا جاء ليؤدي معنى من علمه تعالى ، وقد جاءت الآية بقوله : « لتسكنوا إليها » ليؤدي معنى من علمه تعالى ، وقد جاءت الآية بقوله : « لتسكنوا إليها » خصوصية من خصائص إنسانية الرجل تباين بها خصائص إنسانية المرأة ... وتقوم كلمة « إلى » بين الطرفين مشعرة بغاية وبداية ، والبداية هي سر الرجل القلق الذي ينشد سكنه ؛ والغاية هي خصائص المرأة التي هي المهد الفطري السكن المنشود .. ومرادنا تقرير السكن بأنه روحي ، وأنه حاجة تنفرد بها إنسانية الرجل ؛ وله دلالته على أن الزوجية في الآية الكريمة زوجية روحية . وأن خصائص الإنسانية في كلا الزوجين متباينة .

وإذاً ، فحقيقة الزواج في الآية الكريمة أنه زواج إنسانية إنسان بإنسانية إنسانة ، وما اقتران البدن بالبدن إلا وسيلته ، ورمزه المعبر عنه في عالم الحس .

<sup>(</sup>١) سنبين شيئا من معنى السكن في كلامنا عن عمل المرأة في موضعه من هذه الرسالة

# ثمر قانون الزوجية :

ومما له مغزاه في تقرير قانون الزوجية أن الآية الكريمة قررت له ثمره ، كما لكل قانون روحي أو طبيعي ثمره أو أثره الذي يحدثه ، وذلك قوله تعالى : وليسكُنُوا إليها ، وَجَعَلَ بَيَنْنَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمُنَةً . . فإذا كانت ثمار اقتران الإنسانيتين هي المودة والرحمة ..

وكأن الانسانية في ضمير كل منهم غرس ضئيل ضعيف ، يعوزه أن يقوى ويغلظ ليؤدي ثمرا أجود وأوفر ، وكأن اقترانهما وسيلة لأن يمد كل منهما الآخر بسر الإخصاب والنماء الذي يشتد به الغرس ، ويصح زهره وثمره : أو يكون به ما أراد الله من مودة ورحمة ، وما يتولد من المودة والرحمة من ثمار معنوية هي حقيقة ثمر الإنسان في هذه الأرض ، وروح مجتمعه ، وقوام عمرانه ...

وبدون هذه الثمار يكون الشخص في حقيقته ضامر الإنسانية ، معطلا من نعمة الثمر ، متخلفا بين الكائنات عن تحقيق حكمة وجوده ... ومجتمعه إذا لم يفطن إلى هذه الحقيقة ، ويمجدها ، ويجعلها في حساب القيم فوق كل قيمة ، ويقرر لها منهاجا في الإعداد والتوجيه على هذا الاعتبار — هو مجتمع حسي فاقد التقدير لقيم المعنويات العليا .

وقد لحظ الإمام فخر الدين الرازي نشوء تلك المودة والرحمة بين الزوجين في حضانة ذلك الاقتران الروحي – أي بعيدا عن أثر العامل الجنسي – وأنه قانون فطري من أمر الله، ولفت الأنظار إلى أننا نجد بين الفريقين من التراحم ما ليس بين ذوي الأرحام، وذلك بتدبير الحالق الحكيم جل شأنه، قال الإمام في تفسيره الكبير: « إن الإنسان يجد بين القرينين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة، فهو من الله، ولو كان بينهما مجرد الشهوة — والغضب كثير الوقوع، وهو معطل للشهوة، والشهوة غير دائمة في نفسها – لكان كل ساعة بينهما قران

وطلاق ... فالرحمة التي يدفع بها الانسان المكاره عن حريم حرمه ، هي من عند الله ؛ ولا يعلم ذلك إلا بفكر » أي لا يعلم إلا بتفكير ، يشير بذلك إلى قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

وواضح من ذلك أن الإمام إذ ينفي نشوء الرحمة والمودة من عوامل الشهوة ، وقوله موة إنها من الله ، ومرة إنها من عند الله ، يريد أن يقرو أن هذا الازدواج الروحي ، إنما هو قانون من أمر الله ، يعمل من وواء المادة في ضمير الإنسان فيثمر روحيا ليس من شأن قوانين الطبيعة أن تثمره ، هو المودة والرحمة ...

تلك آفاق عليا يجب أن نسموا إليها بعقولنا وضمائرنا لكى ندرك أن الزواج أعلى أفقا وأوسع دائرة بين قوانين الحياة مما تقصره عايه أفكار العوام من شهوات الحسد ورغبات الحنس ، ولذا يختم الله تعالى الآية بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » ... وعلى كل منا أن يتبين مكان ذلك القانون في حَياته الزُّوجية ، وأن ينظر ماذا أثمر بينه وبين زوجته من علائق التراحم والود ، فهي علائق تمتّ إلى جمال الروح ، لا إلى جمال الظاهر ، فيكون كل منهما محبوبا لصاحبه ، لما يطالعه في آفاقه النفسية من جمال المثل وقيم الحق والخير … نعم لينظر كل منا ذلك ليرى أين هو م**ن** قوانين صلاحه الروحي والحسي ، التي برأه الله تعالى عليها ، وجاء الوحي يقررها ، وينوه بها ، ويلفته إليها ، فما كل من تزوج تزوج ، ولا كل من خلت حياته من المكدرات والقلق قد نجح في إقامة زواجه على سنته المقدورة ... لينظر ماذا يعجبه من زوجته ، وماذا يعجبها منه ، فإن أحس أن حبه يتجدد لما يطالعه من أفقها النفساني الإنساني كل آن من جمال الخواطر ، ولوامع الذوق ، ونفاسة المثل والقيم ، فليعلم إن ذلك هو حب المودة والرحمة ؟ وأن قانون الزوجية قد باركه الله ، فأثمر ما أثمر ... والا فليعلم أن قانون الزوجية معطل لا يعمل شيئا ، لأن لعمله شرائط معينة لا بد من توفرها ، سنعرض لها عقب الكلام عن قانون الأمومة ...

## قانون الأمومة

## تقرير قانون الأمومة

وينبغي أن نلتمس هذا القانون في غير حب الأم لولدها؛ فالأمومة بين الأم وولدها من قبيل الزوجية بين المرأة ورجلها ، فكل منهما يعمل عمله ويؤتي تمرته على مثال روحي يعلمه الله ؛ فلا نستطيع أن ندرك كيف يعمل قانون الزوجية ، ولا قانون الأمومة ، فكلاهما من سنن الروح ، لا من سنن الطبيعة التي يمكن ضبط عملها بمعادلات وأقيسة رياضية محسوبة .. وحسبنا من علم تلك الروحيات انها بكافة سننها وحقائقها هي مراد الله تعالى بقاب الأنسان كلما جاء ذكره في مثل قوله « لهمهم قُلُوب لا يَفْقَهُون بهما (۱) » اهمو الذي أنزل السكينة ، في قُلُوب المؤمنيين آ » (۱) « سألقي في قُلُوب المؤمنين ت قلُوبكم من بعد ذلك الله على المنهي كالحجارة (۱) » « ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبكُم من وقُلُوبكم من بعد ذلك الله عليما حليما ما في قلُوبكم وكان الله عليما حليما ما في قلُوبكم وكان الله عليما حليما المخروطة الحمراء المعروفة لا تجد شيئا ؛ والفيت الحق تعالى يريد العله مواهب الفطرة وسننها التي ميز بها الإنسان من الحيوان لمعرفة الله ، والتعيق من غيبه ، والتعيق القائه ؛ وهي حقائق روحية نحس اثرها ، ولا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٩

<sup>(</sup>۱) الاعراف: (۲) الفتح: ؛

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ١٢

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٧٤

<sup>(</sup>ه) الزمر : ٢٣

<sup>(</sup>٦) اليقرة: ١١٨

<sup>(</sup>٧) الاحزاب: ٥١

ندرك كنه عملها لأنها تؤديه في الضمير على مثال غير منظور ، على ما جاء في قول الرسول عليه السلام « قلوب العباد بين أصابع الرحمن (١) » وقوله تعالى : « وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبِه (٢) » ومن تلك الحقائق أو القوانين التي تعمل في الضمير على هذا المثال قانونا الزوجية والامومة.

فالأمومة من وراء الحمل والولادة والارضاع ، قانون روحي جعل للمرأة خاصة لتؤدي به للنسل شيئاً غير غذاء الرحم ، ولبن الرضاع ، وغير وراثة النوع ، ووراثة ما لأمه من صفات .. أراده تعالى لتؤدى به «لأنسانية » الولد جنيناً وغير جنين تمراً روحياً فيه قداسة العبادة .. وقد تضمن هذا المعنى قوله تعالى : « والله بحقل لكم من أنْفُسكم أزْواجاً ، وجعل لكم من أنْواجكم من الطبيات "".

وقد ذكر أئمة التفسير في معنى الحفد وجوهاً صالحة، منها أنهم هم البنون أنفسهم ، قال الزمخشري : « ويجوز أن يراد بالحفدة البنون انفسهم كانه قيل : وجعل لكم من ازواجكم أولاداً ، هم بنون ، وهم حافدون : أي جامعون بين الامرين (٤) »

ومن معنى الحفد ما جاء في لسان العرب: «حَلَفَدَ خَفَ في العمل وأسرع .. وحفد خدم .. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في فنوت الفجر: «وإليك نسعى ونحفد» أي نسرع في العمل ، والحدمة لطاعة الله .. والمحفود هو الذي يخدمه اصحابه ، ويعظمونه ويسرعون في طاعته».

فالحفدة ـ على هذا ـ هم الاولاد الذين يجدون في أنفسهم من الولاء والتعظيم لوالديهم ما يحبب إليهم خدمتهم ، والمبادرة لطاعتهم ومرضاتهم ..

<sup>(</sup>۱) رواه احمد

<sup>(</sup>٢) الانفال : ٢٤

<sup>(</sup>٣) النحل: ٧٢

 <sup>(</sup>٤) تفسير الكشاف للآية المذكورة

وحين يرد هــــذا المعنى في وصايا الوصى وتقريراته ، لا يكون المراد يه معنى من الآداب المدنية التي قد يتجمل بها الناس أو لا يتجملون ؛ بل يراد به لون من الشعائر المقدسة له صفة العبادة على ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَقَلَىٰ رَبُّكُ ۚ الا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ ، وَبِا لُوَالِدَ بِن احْسَانَاً، إمَّا يَبِّلُغَنَّ عِنْدَكَ الكبرَ أَحَدُهُما أَوْ كلاَّهُما ، فَلاَ تَقُلُ لَهُما أَنُّ ، وَلا تَنَنْهُمَ هُمَا مَوْقُلُ لَهُمَا قَوْلا كُمَو يُما واخْفضلَهُما جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَة ، وَقُلُ ۚ رَبُ ارْحَمَهُمَا كَمَمَا رَبْيَانِي صَغِيرًا ۗ <sup>(()</sup> ففي هذا القول الكريم نماذج من الحفد تتمثل في بر الوالدين، وخدمتهما وحسن معاملتهما ، قدسها الله وقرنها بعبادته تعالى ، قال الأمام الفخر الرازي: ه المناسبة بين بر الوالدين وعبادة الله ، هي ان السبب الحقيقي لوجود الانسان هو نخليق الله تعالى وإيجاده ، والسبب الظاهري هو الأبوان ، فأمر بتعظيم السبب الحقيقي ، ثم اتبعه بتعظيم السبب الظاهري » .. وهو يوضح معنى ما قلنا من أن حفد الوالدين لون من الشعائر المقدسة له صفة العبادة ... ومن هذا القبيل ما جاء في قوله تعالى : « وَوَصَّيْنَنَا الإنسَّانَ بـوَالـدَيْه – حَمَّاتُـهُ ُ أَمْهُ وَهُنّاً عَلَى وَهُن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن لِـ أَن اشْكُرْ لِي وَلُوالِه يَكُ ۖ إليَّ المَصيرُ(٢) «فوصية الله بالوالدين – كما تقرر الآية – هي شكر هما« وَوَصَّيُّنَّا الإنسانَ بوالدَّيْه ... أن اشْكَرْ لي وَلُوالِدِّيْكُ ". وقد جاء شكرهما مقارناً لشكر الله تعالى فله منزلة العبادة .. ولكن يهمنا أن الأثمة نظروا إلى هذا الشكر على أنه توجيه إلهي إلى حفد الابوين أي إلى خدمتهما قال الامام الرازي في تفسير الآية الشريفة : « لما منعه من العبادة لغير الله --والحدمة قريبة من العبادة في الصورة – بَيِّن أنَّها غير ممتنعة ، بل هي واجبة لغير الله في بعض الصور مثل خدمة الأبوين».

فالحفُّد \_ اذاً \_ صفة قدسية تتضمن من الولاء والتعظيم في نفوس .

<sup>(</sup>١) الإسراء، الآيتان : ٢٢، ٢٢.

<sup>(</sup>٧) لقمان . الآية : ١٤

الابناء ما يحملهم على مبرّة والليهم وخلمتهم خلمة تقرب من رتبة عبادة الله عز. وجل ..

ذلك ما نقرره في معنى «الحفد» في هذا المقام..

• ويلاحظ أن الحفد ليس هو قانون الأمومة ، بل هو ثمرته ، فالله تعالى يقول : «واللهُ جَعَلَ لكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ، وَجَعَلَ لكُم مِنْ - أَزْوَاجاً ، وَجَعَلَ لكُم مِنْ - أَزْوَاجاً ، وَإِذَا كَانَ قَانُونَ الأمومة يشمر مِنْ - أَزْوَاجِكُمْ - بَنَيْنَ وَحَفَدَة » .. وإذا كان قانون الأمومة يشمر الحفد فهو يشمره ولا يخلعه ؛ كما ان قانون الزوجية لا يخنق المودة والرحمة ، وقانون في نفوس الزوجين .. فكأن فطرة الأنسان فيها بذور المودة والرحمة ، وقانون الزوجية يتولى المدادها بالري والاخصاب.. وكذلك فطرته بالنسبة للحفد فهي مهيأة له وقانون الامومة ينفخ فيها الحياة من اقران فتربو وتشمر في نفوس الاولاد ..

• ومما يلاحظ أيضاً أن قانون الأمومة يختلف عن قانون الزوجية : فقانون الزوجية الزوجية الزوجية الزوجية الزوجية مباشرة «وَجَعَلَ بَيَنْكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً » ... وقانون الامومة سنة مفردة ، انفردت بها الزوجة — دون الزوج — بتأهيل روحي خاص جعلها المصدر الطبيعي الوحيد الذي ينفخ نفوس الاولاد فتثمر ما شاء الله من ادب الحفد «وَجَعَلَ لَكُمُ مُن أَزْواجِكُمْ بَنْيِنْ وَحَفَدَةً » ..

وتتضح معالم هذا المعنى – اي انفراد الزوجة بتلك السنة – في قوله تعالى : « وَوَصَيْنُا الإنْسَانَ بِوَالدَيْهِ – حَمَلَتُهُ أُمْهُ وَهُمْناً عَلَى وَهُنْ ، وَقَصَالُهُ فِي عَامَيْن – أَنَ اشْكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ » ، فالوصية بالوالدين واضحة في قوله : « أَن اشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ » ؛ واكن ربط تلك الوصية بوظيفتين خاصتين بالزوجة هما : الحَمَلُ والفصال ، أي الارضاع ، إشارة للتأهيل الذي أفرد الزوجة بقانون الامومة وتحقيق الحفد ، وثمة معنى بثبت ما نقدم ويدل على أن القانون روحي محض ، هو

في قوله تعالى: « وَوَصَيّنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ... .. أن اشْكُو لِي وَلَوَالِدَيْهُ ... .. أن اشْكُو لِي وَلَوَالَدِينَ ... وَلَكُن كَيْبَ فَ وَصَى الله الأَنسانَ بَذَلِكُ ؟ ... ان شأن الله تعالى في وصاياه وعهوده أنه بشها في فطرة الأنسان بذلك ؟ ... ان شأن الله تعالى في وصاياه وعهوده أنه بشها في فطرة الأنسان منذ الازل ، وجعلها مهيأة للأقرار به ، واشار إلى أنه اشهدهم على أنفسهم في القدم بهذا المهد: « ألسّتُ بِربّكُمْ ؟ قَالُو ا: بلكى » . فكان هذا تقرير لما ركز في الفطرة من منطق الاعراف به تعالى .. ومن فكان هذا تقرير لما ركز في الفطرة من منطق الاعراف به تعالى .. ومن المر مستكن في فطرة كل آدمي ، يقرره الوصي ويذكر به ؛ ولكن الوسيلة الطبيعية لأثارة ثمره المكنون ، أن يتولاه قانون الامومة – بشروطه – حين الطبيعية لأثارة ثمره المكنون ، أن يتولاه قانون الامومة – بشروطه – حين الحمل والأرضاع ، وهذا فيما نرى سبب ميء قوله تعالى «حَمَاتَهُ أُمّهُ المُنْ ... الله الشكر ... « وَوَصَيْنا وَهُنَا ... .. – أن الشكر له ي المؤلسان بوالديك ... »

# ثمر قانون الأمومة

ثمر قانون الامومة هو آداب الحفد على اختلاف صورها ؛ وقد مضى منها ما يرسم صورة لها .. ونستطيع أن ندرك بركة هذا القانون ، واثره في الحياة إذا تصورنا صلة الأبناء بوالديهم قد خلت من البر والود وحسن المعاملة .. ولا نقصد أثر ذلك في نفوس الآباء والامهات وما يكون مسن غصص مختلفة ، بل نقصد إلى ذلك وزن الانسان نفسه إذا خلا ضميره من الود والبر بأقرب الناس اليه ، وأشدهم حياله ، وأكثر هم حفاوة به ، وإغداقاً لالوان الرعاية وهو ضعيف طفل لا يستطيع أن يدبر لنفسه مصلحة ، ولا أن يدفع عنها أقل مضرة .. فإذا لم يجد الشخص في نفسه سوى الكود أو قلة الاكتراث بابويه ، فلا جرم انه لا يحمل ضمير انسان ؛ وضميره إلى صفات الشيطان أقرب .

وقد لا يكون هذا الصنف في مجتمعه مدمراً أو مرتكباً ما يخل بمقوق الناس وأمنهم ، ولكن ما قيمة الحياة نفسها إذا خات من الود والبر وعرفان المحميل لأفضل من اسدى الجميل في حب واحتساب وتضحية ؟ . . وأي قداسة لمجتمع إذا كان أفراده مجرد كاثنات آلية لا تضمر سوى الكنود والجمود ؟ . .

إذا تصورنا هذا أدركنا قيمة هذا القانون القيم النبيل ، وأثره في الحياة والمجتمع ، وعرفنا طرفاً من الخصائص التي جعلت «الجنة تحت أقسدام الامهات » ...

• على أن ثمر قانون الأمومة لا يقف عند إبداع آداب الحفد ، فإن صلته بعبادة الله ترفض إلى رتبة العبادة — على ما قدمنا — وبذلك تتسع دائرة العبادة في حياة المرء ، أي الدائرة التي يزاول الأنسان فيها أمور مقدسة . وإقدام الإنسان على الحياة بمشاعر القداسة ، وتناولها باحترام وتوقير ، يهذب نفسه ، وينفي عنها العبث وقلة الاكتراث ؛ ويزكي الأعمال والمعاملات كما وكيفا ؛ أي يطور الحياة نفسها إلى أرقى ..

ذلك إلى أن قانون الأمومة قانون روحي ، لا تلم به ضوابط قوانين الطبيعة ، فهو معه أمر الله ، يدرك بآثاره ، ويعرف بالوحي ، ولا يعلم كنهه إلا الله ... وملاحظته والاهتمام به على هذا يوسع آفاق الأنسان إلى ما وراء قوانين الطبيعة ، فيكون لنا تعامل مع افق الحس والروح ؛ والحياة إنما تبارك ومهنأ إذا استمدت حظها من مصادرها الغبية والمشاهدة ..

• ولا شك أن المجتمع الذي يشيع فيه البر ، والحب ، وعرفان الجميل .. ويسمو بأعماله إلى مستوى العبادة .. ويتلقى بضميره تمار عالم الغيب إلى جانب ما يتلقى من نمار عالم الشهادة ، هو مجتمع يبرأ من العقد والازمات، ميسر الارزاق ، يمثل في الكون طراز الحياة الجدير بالمعنى المراد بكلمة : إنسان ..

# الظروف التي تعمل فيها الزوجية والأمومة

وقد يرى القارىء أنا لم نبتعد عن كتاب الله تعالى فيما قررنا عن قانوني الزوجية والامومة .. ولكنه قد يسأل مع ذلك : ما بال الواقع لا ينطبق على ما قررنا ؟ .. أو ما بال ما قررنا لا ينطبق كثيراً على ما نعهد من واقع الزوجية والأمومة ؟ ..

وهو سؤال ينشأ في الذهن حين ننظر إلى هذين القانونين منفصاين عن الظروف والشروط التي يجب توفرها لكي يؤدي كل منهما عمله..

وقوانين الروح كقوانين الطبيعة التي لا تؤدي عملها التاقائي أو الحتمي إلا في ظل ظروف معينة ، وشروط لا بد منها ... وهذان قانونان من أمر الروح على ما قدمنا ، فلا بد لهما – إمضاء لسنة الله – من حضانة ظروف معينة وشروط خاصة ، لكي يشمر كل منهما ثمره .. ومن تلك الظروف ما ياتى :

1 \_ أن يكون النقاء الطرفين \_ أي اقترانهما \_ على السنة المشروعة التي ترضي الله ، وهي التي يتوفر معها شعور الإنسان بكرامة الصلة ، وتصونه من النحال والابتذال ، وهو شعور صالح يؤازر قانون الزوجية \_ وبالتالي قانون الأمومة \_ ويقيه الآفات المعارضة . لأن من أهم شرائط نشاط ذلك القانون إحساس المرء بكرامة الصلة الجنسية . وهو إحساس لا يتوفر مع الصلة القائمة على المخادنة والمسافحة ؛ فإن تلك الصلة \_ بصرف النظر على ما فيها من الإثم الشرعي والاجتماعي \_ لا يتوفر خا في الضمير أي تصون أو وقار . حتى أننا إذا افرضنا قيامها في مجتمع يرضي عنها ، ويعتبرها من عرفه . فإن ذلك لا يعني أن الضمير دافيء بتوفير قيم الأنسان ومثله ؛ لم يعني أن الشعور العام والحاص لا يقيم لتلك القيم وزناً . ولا يرى لها رجحاناً في تلك العلائق الشخصية . وذلك هو الشعور المضاد الذي يفسد رجحاناً في تلك العلائق الشخصية . وذلك هو الشعور المضاد الذي يفسد

على قانون الزوجية ظروف صلاحه للنمو والثمر ، ويحوطه بألوان من الآفات التي تعرضه بالعطب والفساد ... ولذلك لا نجد بين المتخادنين والمتسافحين من علائق التراحم والمودة ما بين المقرنين على السنة الحلال المشروعة .

ومن الطبيعي أن ما يبطل قانون الزوجية ، يبطل قانون الأمومة ، ولا بد.. فالحمل الناجم من زواج مدني لله يؤسس على ما رسم الدين من أركان وشروط والحمل الناجم عن محادنة أو سفاح لا يهيىء في ذهن المرأة، ولا في ضميرها أي فكرة أو إحساس يتجانس مع ما يجب لهذا القانون من كرامة الرابطة ، ورعاية حتى الله .

... ولسنا نتصور أي نزعة إجلال أو تقديس تنشأ في ضمير ولد من سفاح نحو والديه في لون من كرامة الحفد الذي قدمنا ..

وقد يكون بينه وبين أحدهما ، أو كليهما ... في أحسن الفروض ... ضرب من العطف ، أما التقديس الذي تشمره الأمومة في ظل طاعة الله، ووقار الاعتزاز بفضائل ، ويكون له من الأثر الخاص في الأبناء ، والأثر العام في المجتمع ما أشرنا إليه ،

إن «جو » الصلة بالله هو الحضانة الأولى لقانوني الزوجية والأمومة -- وليس من شأن الضمير الذي أسقط الاعتبار الإلحي ، أن تتيقظ فيه خاصة الأمومة فتستنزل لجنينها ورضيعها من أفق الروح ما تزدهر به فضائل الحفد في السلوك الخاص والعام.

وقد جاءت امرأة عمران في كتاب الله مثلا للأمومة الفاضلة التي تستنزل للجنينها من أفق الصلة بالله ما يثير في فطرته اقدس مواهب الحفد التي تملأ الدنيا برأ ، وبركة ، وكرامة ؛ فانها حين احست تقلب جنينها اتجهت إلى الله قائلة : «ربً إنسي نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراً . فَتَنْقَبَلُ مَيْنِي ؛ إنّك أنْتَ السميعُ الْعَلِيمُ نَا » .. نذرته لله ، أي خرجت عنه ميني ؛ إنّك أنْتَ السميعُ الْعَلِيمُ نَا » .. نذرته لله ، أي خرجت عنه

<sup>(</sup>١) أل عبران: ٣٥

لله ، فهو له تعالى خالصاً من تعلق انانيتها به . فماذا استنزلت تلك الأمومة المثالة للجنين ؟ ..

إن الجنين كان هو مريم ابنة عمران – عليها السلام – هو مريم الني الا تقبيل ربع المنها ربعها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً »، وجعلها وابنها عيسي عليه السلام آية للعالمين .. وتجد بركة الحفد في قول ابنها عليه السلام : ووبَراً بوالدتي ولم أ يتجعلني جباراً شقيباً ». (١) ونجد عموم البركة في قوله : ﴿ وَجَعلَي مُبارَكاً أَيْنَما كُنْتُ ، وأوصاني بالصلاة والزّكاة ما دمت حياً ٢١) » وكلنا يعلم من بركة هذا العظيم أنه زلزل وثنية المادة وطواغيتها الماثلة في يهود عصره ، وخلف للأنسانية جمعاء ما خلف من قيم ونعاليم باقية على الدهر .

ولعل هذا المثال يعتلِنا في بيان المراد عن أي بيان آخر .

٧ - أن يتوفر النوجية روابط وجدانية أصيلة وثيقة لا يتصور قيامها بدونها . منها : رغبة التلازم والاستمرار والاستشراف لما ينمر الاقتران من اللذوية . وتبادل الاحساس - في رضا - بحاجة كل منهما للآخر ، فهي سكن له ، وهو قوام عليها .. هو يشعر بأن سكنه إليها ضرورة روحية لا على له عنها ، فقد سوى على ذلك ؛ وهي تشعر بأن قيامه عليها ، بالرعاية والحماية ضرورة لا غنى خا عنها ، فقد سويت على ذلك حساً ومعى ، فهي الحامل والمرضم . والحائض الضعيفة ، وهي التي - بفطرنها - تنشد في الرجل القوة والحزالة . ولا تحمد فيه التفاهة والنعومة على أي حال ..

فإذا انتفت الرغبة المتبادلة بينهدا في التلازم والاستمرار، وانتفى الاستشراف إلى إنجاب الذرية، وانتفى الإحساس بحاجة كل منهما للآخر،

<sup>81 :</sup> Ex (1)

<sup>(1) = (1)</sup> 

فقد انتفى روح الزواج وحقيقته ، وآل بينهما إلى مجرد صلة تحمل سمة الشرع لقضاء ما لغريزتهما من مأرب الجنس ... ولا يستطيع منصف أن يحد في تلك الصلة أي فضيلة تنزع إلى لب الإنسانية ، فتكون من موجبات التراحم والمودة بينهما .

وتلك حالة غير حالة السفاح والمخادنة ، فالمسافحون لا يقيمون حياة زوجية ، وأما الزوجان في تلك الحالة فيرغبان في إقامتها ، ولكن عوامل طوأت على ضمير كل منها شوشت فيه الأصول المعنوية والوجدانية لتلك الحياة ، ولعل أقرب مثل يوضح ذلك ، تلك الزوجية التي تنعقد بين امرأة موظفة ورجل موظف ، فإن للوظيفة التي تقوم بها الزوجة في الحارج ، وللمرتب الذي تتقاضاه بجهدها ، وللنصيب الذي تسهم به في نفقات المنزل المرأ أيشغل فكرها ونفسها بمثل الأثر الذي يشغل ذهن الرجل ونفسه طول اليوم ، وكل يوم .. فالتفكير في العمل ، ورتوبته ، وملابساته ، ومواعيده ، اليوم ، وكل يوم .. فالتفكير في العمل ، ونصيبها الراتب الذي تسهم به في المقات البيت ونصيبه الذي يسهم به ، يقيمهما على مسئولية متماثلة قبل نفقات البيت ونصيبه الذي يسهم به ، يقيمهما على مسئولية متماثلة قبل البيت الذي يجمعهما ، ويطبع في نفس كل منهما إحساساً اقتصادياً واحداً ، المأتره في « تكييف » ما بينهما من علاقة ... وهي بحكم عملها ذات إحساس المارضة يمكن أن يؤازر — ولا يعارض — الأسس الفطرية التي يقوم بها الزواج في الضمير ، قبل أن يقوم في الحارج ؛..

إن من تلك أسس أن المرأة سكن للرجل ، فهل يمكن أن يجد ذلك السكن لدى امرأة قد يحضر فلا يجدها في البيت لأنها في عملها ، أو يجدها ، ولكنها مثله مثقلة بتعب الفكر ، والنفس ، والجسم ؟ . .

ومن تلك الأسس أن الرجل قوام على المرأة بمعنى أنه قانون سويت عليه فطرة المرء لتقوم به الحياة الزوجية ، فهل تجد لديها أقل اعتبار لتلك القوامية ، وهي تعول نفسها بكدها . وتسهم في نفقة البيت بقسطها المعلوم؟..

لسنا نناقش حق المرأة في العمل تأييداً أو معارضة ، بل نناقش الظروف أو الشرائط الواجب توافرها لقانون الزوجية ، ومدى تعارضها مع الاعتبارات الذهنية والنفسية التي تطرأ على المرأة بحكم «اندماجها» في الوظيفة ... والمرأة نفسها لا تنكر أن قانون القوامية أصبح في حياتها غير ذي موضوع .

وكذلك الرجل ، فإنه سلم من ناحيته \_ لقاء ما تأتي به زوجته من أجر \_ باستغنائه عن السكن والقوامية ، ورضي أن يكون ذلك في حياته \_ أيضاً \_ غير ذي موضوع .. وحين يغدو الاهتمام مشبوباً إلى المادة ، فاتراً عن المثل العليا ، يكون المرء قد عمل لغير غايته ، وانتكس عن أصل فطرته \_ على نحو ما سنعرض له في الفقرة التالية \_ ولا جرم حينئذ أن يتوقف قانون الزوجية عن عمله وثمره ، وأن يكون مدى مودتها له ، ورحمتها إياه استعدادها اليقظ لأن تقطع صلتها به لأي بادرة نزاع أو تسلط تبدو منه..

ونحن في غنى عن أن نبين أثر ذلك في اضعاف «خاصة الأمومة»، فإن ما ينشأ من ضمير المرأة من اعتبارات المماثلة في الكسب والنفقة ونحوها، يبلخا بالاحساس الأمثل الذي يرشحها للزوجية والأمومة احساساً آخر تتشوش فيه الخصائص الطبيعية بغرور الكسب. ومادية الغاية، وفتور الصلة بالله.. وماديته فلا يتاح للقانون الجليل الذي هو أقدس ما فيها — أن يؤدي عمله في الظروف التي تجعلها أماً مثلى ..

الزوجية ليست مجرد استعداد للعمل الجنسي ، ولا الأمومة مجرد استعداد للحمل والإرضاع ، فقد بيّنا أن حكمة الله سمت بالزواج الإنساني عن أن يكون مجرد اقتران رجل بامرأة ، فجعلته إلى ذلك زواج انسانية بانسانية ليثمر لنا من عالم القدس نمراً معنوياً ليس من طبيعة هذه الأرض ، هو : المودة والرحمة .. وسمت كذلك بالأمومة عن أن تكون مجرد ولادة وحمل ، فجعلتها «خاصة روحية» تقتبس للولد — جنيناً وغير جنين — ما يجعل في مجمعاتنا صوراً من أدب الملاً الأعلى ..

فتقدير الإسلام للأسرة أنها وجهاز » ذو فاعلية في تطوير معنى الحياة ، ومنح ظلمتها وماديتها عناصر من أفق المعنويات تجعلها جديرة بنظر الله...

إذا ذكرنا ذلك ، أدركنا عقم الحياة حين يتأثر قانون الزوجية والأمومة بما تكون فيها المرأة من ظروف غير مواتية ، فلا يكون من الزواج غير صورته الحسية ، ولا يكون للأولاد من مصدر لآداب الحفد الا ما توجههم إليه طوارىء الظروف ..

٣ - أن يحيطا علاقتهما الزوجية بجو من الوقار والقداسة يسمو بها عن مستوى العلاقة العادية .. كأن يذكر أن الزواج أريد لثمر علوي ليس من شأن الأرض أو قوانين الطبيعة أن تثمره ، وليس مقتصراً على انجاب الذرية ... وأن يكونا على ثقة بهذا المعنى ، وإنهما بهذه المعرفة والثقة يبدعان أجل القيم وأقدسها بعد عبادة الله تعالى ؛ وأن إدراك هذا المعنى . وما يصحبه من شعور الثقة والاعتزاز يذكي جوهر النفس في ضمير كل منهما ، ويثير فيه الكثير من خصائص الكمال .

وكأن يعتقد كل منهما أن أجمل ما في الإنسان إنسانيته التي تتضمن جوهر عقائده ومثله وقيمه النفسية ؛ فكل منهما على هذا يتضمن ألواناً من جمال النفس تسمو بالخاطر ، وتُسعد العيش ، وتنفذ إلى الضمير فيزول إلى جانبها أثر كل جمال حسن ... وأن على كل منهما أن يتعرف ما في أفق صاحبه من لواقح هذا الجمال ، فإنه حقيق أن يطالعه منه كل آن ما تتفتح به سريرته نوراً وتقديراً ومسرة ... وإذا كان من ذلك الحياة الزوجية ضرباً من نماذج الكمال ، فالذي يعتينا منه في هذا المقام ، ما ينتجه لقانون الزوجية والأمومة من الظروف المواتية التي يتم بها أمره وثمره ..

ولعل أفضل نموذج جمع عناصر هذه الفقرة الثالثة — بل الفقرات الثلاث جميعاً — هو ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ، فقد كان زواجهما زواج عقل كبير إلى عقل كبير ؛

وخصائص نفسية رفيعة إلى خصائص رفيعة ؛ وكان إحساس كل منهما بجمال جوهر صاحبه بالغاً ذروة الإعجاب والسرور ، فلم يكن لجمال الحس ولا لفارق السن أثر في توثيق العلاقة بينهما ، فقد كان ما يطابه كل منهما في صاحبه من جمال النفس هو الرابطة الوثقى التي تزيد على الأيام تقديراً حتى جاءت الرسالة فتمت بها نعمة الحياة الزوجية أثم ما تكون النعمة ... فإذا التمست السكن فالتمسه يوم عاد إليها ترجف بوادره ، وقد فجأه الوحي بقول : يا خديجة ، ما لي نقد خفت على نفسي .. فتقول : كلا .. والله لا يحزيك الله أبداً . إنك لتصل الرحم ، وتقري الضيف وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق .

وفيما كان يجد لديها من موافقة على الحق ، وتأييد للرسالة، وحسبنا أن عام وفاتها كان بالنسبة له عام حزن . بل قد عرف هذا العام في تاريخ الرسالة « بعام الحزن » إذ كانت هي وزيره وظهيره في كل ما يلم به ، فلما توفيت افتقد السكن الذي كان يأوي إليه في قربها ..

وإذا التمست المودة والرحمة فستجدهما في تلك الزوجية ، قبل الرسالة وبعدها أحفل ما تكون بمثلهما وآياتهما ، وحسبنا أنسه صلى الله عليه وسلم ظل يذكرها في حنان وتقدير عظيم طول حياته ، حتى كانت بعض زوجانه تغار من تلك المتوفاة التي لا يكف الزوج العظيم عن الثناء عليها والوفاء لذكراها ..

. . .

تلك فقرات ثلاث مما جاء بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتقرير أفضل الظروف ، أو الشرائط النفسية والاجتماعية التي يعمل في نطاقها قانون الزوجية والأمومة لتحقيق ما أراد الله تعالى من المودة والرحمة .. ويجب أن تعلم أنه بدون هذه الظروف يفقد كل من هذين القانونين قدرته على العمل والثمر ، كما يفقد قانون النبات قدرته على تحقيق

زهره وثمره إذا فقد الظروف المناخية والطبيعية المقررة له في أحكام الطبيعة..

وعلى العموم فالمثالية في هذين القانونين تبدأ من قمة رعاية الزوجين لحقوق الله ، والاعتزاز بشرف قيمها الإنسانية .. وتتدرج نازلة في درجات شي حتى تنتهي إلى المرأة المخادنة .. أو المسافحة .. أو العاملة التي أغناها كسبها من عملها من أن ترتبط بزوج معين ، وأغنتها دور الحضانة أو الملاجئ عن رعاية ولدها وتعهده ... وفي كل درجة من هذه الدرجات يختلف حظ الولد من الأدب القدسي الذي يصله بوالديه حتى ينتهي إلى لا شيء عند من تمتهم الصلات غير المشروعة .

وما أجمل ما يرسم الإسلام من حقيقة الزوجية الفاضلة الني ينمو في مثلها وقيمها أفضل آثار الزوجية والأمومة بقوله تعالى «نساؤكم حرَّتُ لكُم فَاتُنُوا حَرَّتُكُم أَنسَى شَنْتُم ، وقد مُوا لا نَفْسَكُم ، واتفَوا الله نَفْسَكُم ، واتفَوا الله مَا الله ، واعلَمُوا أنكم مُلاقوه ، وبَشَر المؤمنيين أَنْ » .

#### - 1 -

# حقوق الأم

الإسلام دين الحب ، والبر ، ورعاية الجميل .. وهو إلى ذلك دين الحق في كل ما يقرر .. فإذا أثنى على شيء خيراً ، أو أوصى بحقه ، فإنه يبني ذلك على حقائق جليلة ... فإذا جاء بتعظيم الأم مفردة ، أو مدرجة فيما أوصى به من حق الوالدين ، فإنه لا يرعى في ذلك عاطفة عارضة لأحد ، ولا ينظر إلى كسب أي ثناء في سوق الدعاية للمبادىء ، إنما يرشد إلى «مقامات » عظيمة قدرت للوالدين لتأديتهما أجل الأعمال ، للحياة وللإنسانية عامة ، ولولدهما خاصة ، إذ كانا سبباً لمجيء إنسان ينعم بما في هذا الكون من مغانم معرفة الله تعالى وعبادته .. ولا نقصد ما احتمل الأب من تضحية ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٣ من سورة البقرة

والأم من مشقة ، فإن ذلك لاحق لوجوده في هذه الحياة ، إنما أقصد أنهما أقيما مقاماً . فكانا سبباً ظاهراً لوجود كائن أراد الله وجوده .. فشرف مقام الوالدية ، هو شرف «السببية» التي قامت في تنفيذ إرادة الله تعالى في أجل نعمة انعمها على الانسان وهي نعمة الوجود

وليست نعمة الوجود التي عظم بها شرف السببية هي فيما يصيب الإنسان في حياته من شهوات الطعام والشراب واللباس، ومتعة الحسد.. إنما النعمة في أن الكون حافل في كل آياته ودلالة كائناته بمعالم معرفة الله تعالى . معالم الجمال والجلال، وآيات العلم والحكمة ... وأن الإنسان ميز بسر مسن الملكات الباطنة تستشعر هذا الجمال، ونجى من تلك الدلائل ما لها من ألوان العبر والفكر وزاد الزوح .. وأن إيجاده في هذا الكون، معناه إيجاده في جنة من المعرفة والصدق ، ومعين الحياة ؛ فينبئق له من الأذواق ما يحقق له نعيم الآخرة ، وهو ما يزال في الدنيا .. ويكتشف معدن الكرامة في نفسه ، إذ يرى أنه المقصود بذلك كله ، وأن الذي قصده عظيم حكيم خواطر الصغار ، ويرى لنفسه في سلطان ذلك الجلال سلطاناً يصغر له ملك خواطر الصغار ، ويرى لنفسه في سلطان ذلك الجلال سلطاناً يصغر له ملك عواد .. وتلك كلها مشاعر ووجدانات يعلى من قدرها أنها من صميم عبادة الله عز وجل ..

و تلك هي نعمة الوجود العظمى ، أو طرف منها ، فلا جرم أن عُظم قدر سببها ، لمجرد أن كان الوالدان سببها . وليس سبب الحير كسبب الشر ، ولذلك جاء ذكر الإحسان اليهما مقارناً للإيمان به تعالى ، والأمر بعبادته «قُلْ تَعَالَوْا أَثُلُ مَا حَرَمَ رَبَكُم عَلَيْكُم ، ألا تُشْرِكُوْا به شَيْئاً ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً » « واعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً ، وبالواليدين إحساناً » . واعبُدُوا الله ولا تشركوا به النعمة مقارناً لوجوب شكره تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه – حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين – أن اشكر لي ، ولوالديك » .

وواضح أن سياق هذه النصوص الكريمة يتضمن أمرين :

الأمر الاول: تعظيم الله لشأن الوالدين بيجمَّعْل تعظيمهما تالياً لتعظيمه مقارناً له .. فمكانهما في الدين مكان القداسة .

والأمر الثاني: جعل تعظيمهما والمسارعة إلى خدمتهما ومرضامهما بمختلف وجوه البر – على ما قدمنا من معنى الحفد في قانون الأمومة – فريضة واجبة على الأبناء.

ذلك مقام تشترك فيه الأم والأب ، ويستوي فيه سهمها من التعظيم مع سهمه. تم هي تنفرد عنه بمقامين آخرين .

المقام الأول: الحمل، والفصال، أي فطام الولد بعد تربيته وإرضاعه عامين، وذلك قوله تعالى: « ووصَّيْنَا الإنسانَ بوالديه، وحملته أهمه وهناً على وهن ، وفصاله في عامين » ولا نطيل بتفصيل ما في الحمل والإرضاع من مشقة على الأم، فهو معاوم؛ ولكن إذا كان عجرد « سببية » الوالدين في إيجاد ولدهما جعلت لهما من التعظيم وحرمة الرعاية ما قدمنا، فأولى أن يكون لها مثل ذلك في الحمل والإرضاع، قال الفخر الرازي: « حملته أمه: أي صارت بقدرة الله سبب وجوده .. وفصاله في عامين، أي صارت بقدرة الله سبب وجوده .. وفصاله في عامين، أي صارت بقدرة الله سبب العبادة من الحدمة ، فإن المخر صورة الوجود والبقاء، وجب عايه لها ما يشبه العبادة من الحدمة ، فإن الحدمة ها صورة العبادة من الحدمة ، فإن

فهدا مقام صارت فيه بقدرة الله سبباً في وجود ولدها على نمط يخالف نمط المقام السابق، فوجب لها عليه من الحق ما ذكره الإمام الرازي..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

والمقام الثاني : مقامها في « قانون الأمومة » . . أو قيام قانون الأمة بها.

وقانون الأمومة سبق الحديث عنه ، وهو في إيجاز : « استعداد روحي » تنفر د به الأم ، دون الأب ، وبوساطته يحيى الله في إنسانية الولد – جنيناً كان أم غير جنين – ملكة تجعل صنته بأبويه صادقة التعظيم لهما على النحو الذي أسلفنا ، وإلى هذا الاستعداد يشير قوله تعالى : « والله جعل لكيم من أن واجع و وحق لكيم "من أزواجكم » بتنيين وحقد أن من وقد أوردنا معنى الحفد وتبين أنه صفة زائدة على وصف البنوة ، وهذه الصفة سببها ، بل شرطها الحتم الزوجة التي يتحقق لها وصف الأمومة . وعلى ذلك فلو نجح علماء الحياة – فرضاً – في الجمع بين حيوان منوي ، وبويضة أنى داخل محبار ، ووفروا للخاية الناشئة من تلاقيهما كل الظروف الطبيعية الفرورية لتكوين الحنين حتى يتم تخلقه وصلاحيته للحياة ، لجاء هذا الكائن – الشرورية لتكوين الحنين حتى يتم تخلقه وصلاحيته للحياة ، لجاء هذا الكائن – الذي هو ثمرة تجاريهم في تقليد الطبيعة – على هيئة الإنسان ، كائناً منتصب القامة ، له يدان ورجلان .. الغ ، ولكن ليس له الوارد الروحي الذي يلقيه القامة ، له يدان ورجلان .. الغ ، ولكن ليس له الوارد الروحي الذي يلقيه القامة ، له يدان ورجلان .. الغ ، ولكن ليس له الوارد الروحي الذي يلقيه القدمة على الم المورة » في الأمهات ..

فمرور الحنين بمرحلة الحمل في بطن أمه – لا في داخل محبار أو إناء صناعي يقلد رحم الأم – شرط لا بد منه لتلقي الملكة التي يكون بها الابن حافدا لوالديه « وَجَعَلَ لَكُم مَن أَزْوَاجِيكُم ، بَنَينَ .. وَحَفَدَةً ».

فمقام الأم في اختصاصها بأن يهب الله لابنها – عن طريقها – القوة التي يميز بها ويحس نعمة الله الكبرى ، فيكون منه ما يكون من شكر الله والوالدين ، أجل من مقامها مع أبيه في سببية وجوده .

• ويتقرر مقام الأم على هذا النحو يتقرر لها ثلاثة مقامات ثابتة في البر ، ويتقرر للأب مقام واحد ، وهي في معنى ما رواه أبو هريرة من أن رجلا على الله : يا رسول الله : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : «أمك » ، قال : قال : «أمك » ، قال : من ؟ قال : «أمك » ، قال :

ثم من: قال: «ثم أبوك (١) ». قال الحارث المحاسبي: « لا خلاف بين العلماء في أن للأم ثلاثة أرباع البر ، وللأب الربع على مقتضى حديث ابي هريرة رضى الله عنه .. والله أعلم » ..

ولا نشير إلى حقها في حسن المعاملة، فقد أسلفناه في غير موضع مقترنا بحق الوالد في ذلك، وكذلك لا نشير إلى حقها في النفقة، فهو من الحقوق التي أوجبها الإسلام على الولد لوالديه إذا كانا فقيرين، فإنا بصدد امتيازها بمقامات لبست للأب، ولعل ذلك يتضح مما روى من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتهي الجهاد، ولا أقدر عليه، قال: « هل بقي من والديك أحد؟ » قال: أمي ، قال عليه السلام: « قابل الله في برها ؛ فإذا فعلت فانت ، حاج ، ومعتمر ، ومجاهد (۱) » ، وقوله عليه السلام: « قابل الله في برها » تعبير راثع يكشف عما في بر الأم من رضوان الله الذي دو حقيقة النعمة ... وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله ، أردت الغزو . وقد جئت استشيرك ؛ فقال: « هل لك من أم؟ » قال: نعم ؛ الخزو . وقد جئت استشيرك ؛ فقال: « هل لك من أم؟ » قال: نعم ؛ قال: « ها لناض ، فإن عمق قدسيته في الوجدان يغني عن كل تعبير وكل تقدير. قاق هذا النص ، فإن عمق قدسيته في الوجدان يغني عن كل تعبير وكل تقدير.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يمل والطبر أبي في الصغير والأوسط ، وأسناده جيد

<sup>(</sup>۲) رواه این ماجه ، والنسالی ، والحاکم وصححه

# الفصُّل السَادِسُ.

الحِجَابُ

#### تمهيد

الحجاب كلمة عاشت بمدلول خطير خاطئ دهوراً طويلة في المجتمعات الاسلامية ، على مختلف بيئاتها ، فقد فهمه الكثيرون على أنه استقرار المرأة في البيت لا تبرحه إلى أي مكان آخر ؛ حتى كانت المرأة في كثير من البيوت، إذا تزوجت تلزم بيت الزوجية لا تخرج منه إلى بيت أبيها أو إلى غيره حتى تنتهي حياتها ، وكانت المبالغة في ذلك دليل شرف الأسرة ، وعراقة أصلها . واحتفاظها بأسمى مستوى محمود للآداب والفضيلة ..

وكانت خلال إقامتها في البيت ، لا ترى أجنبياً ، ولا يراها أجنبي ، حتى كانت إحداهن تمرض المرض الحطير ، فلا يستبيحون أن يدخل طبيب ليكشف عن مرضها ، لأنه أجنبي ..

وأما شأنها مع غير الأجانب ، أي الأقارب ، فإنه لم يكن يؤذن في رؤيتها إلا لأبيها ، وأي زوجها ، وأخونها ، أما غير هؤلاء من نحو أبناء عمها . أو إخوة زوجها فلا .

وكانت التقاليد في بعض الجهات تسمح في أن تخرج المرأة لزيارة بعض الأقارب والأصدقاء ، وهنا يكون الوقت المفضل للخروج دو الليل ، لأنه أستر لهم عن العيون . . فإذا كانت المرأة من ذوات اليسار ركبت عربة مغلقة النوافذ . أو مسدلة الستائر .

وسواء اكن راكبات أو ماشيات ، لا بد أن يطرحن على ملابسهن الفضفاضة ثوباً آخر إضافياً — كالملس ، أو الملاءة — يغطي الجسم كله من , الرأس والوجه واليدين إلى القدمين حتى يكون له فيَضُل ينثني أو ينسحب

على الأرض ، فلا يرى شيء من القدمين .. وما يزال ذلك اللباس في بعض جهات صعيدنا إلى اليوم .

وكان ذلك شأن أكابر القوم من ذوي الرياسة ، والغنى ، والعلـــم ، والمنصب ، ومن يليهم من بيوت محافظة في الريف ، وغير الريف .

ولما قام قاسم أمين ينادي بتحرير المرأة شنّع بهذا الحجاب ، وأبان عدم شرعيته ، وأفاض في ذكر مساوئه وأثره في إضعاف شخصية المرأة وعقلها، وأقره على دعوته ذوو الرأي والاستنارة من علماء المسامين وعقلائهم.

# حجاب زوجات النبي

والمعروف أنه ليس بالقرآن الكريم كله إلا آية واحدة تسمى «آية الحجاب» نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عقب حادث معروف في كتب السيرة والتفسير نصها: «يَأْيَنُهَا اللّهَ يُن آمَنُوا لا تَمَ حُلُوا بيُهُوت النّبي إلا أن يُوْذَن لَكُم اللّه طعمام غَيْر ناظر بن تَمَ حُلُوا بيُون إلى طعمام غَيْر ناظر بن إناه ، ولكن إذا دُعيتُم ، فانتشروا ، ولا مُستأنسين لحديث ، إن ذلكم كان يُودي النّبي ولا مُستأنسين لحديث ، إن ذلكم كان يُودي النّبي سائتُموه من الحسن ، وإذا لم سائتُموه من من الحسن ، والله لا يستحيي من الحسن ، وإذا سائلوه من من وراء حجاب ، ذلكم أطهر أطهر لله للهدويكم وقالوبهن (١) » الآية ..

وَقَبَيْلِ الحادث الذي نزلت فيه هذه الآية كان عمر بن الحطاب رضي الله عنه يُحسِ بمحض فطرته وذوقه أنه يجب أن يكون لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وضع خاص يحجبهن عن أعين الأجانب ، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجبهن ، فسكت عليه السلام ، ولم يجبه .. وتكرر ذلك من عمر في عدة مناسبات حتى نزل الوحي بآية الحجاب

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٥

التي أوردنا ، فقد جاء في الصحيحين ــ البخاري ومسلم ــ أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، يدخل عليات البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالخجاب .. فنزلت آية الحجاب .. وكان نزوله صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ..

ثم كان من رأى عمر أن يكون الحجاب بحيث لا يدخل أحد عليهن بيوتهن ، ولا يخرجن من بيوتهن حتى لا يرى أشخاصهن أحد ، وحدث أن إحدى زوجاته عليه السلام — سودة بنت زمعة — خرجت ، عشاء لبعض حاجتها . مغطية رأسها ، ووجهها وكفيها ، وكل جسمها ، ولكن عمر رآها فعرفها بشخصها ، إذ كانت طويلة ، فقال : «يا سودة ، أما والله ما تحفين علينا . فانظري كيف تخرجين أو كيف تصنعين ؟ فانقابت راجعة إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم — وهو في بيت عائشة — فأخبرته بما كان ، وما قال لما عمر ؛ وكان عليه السلام يتعشى ، فنزل عليه الوحي ، ثم رفع عنه فقال : «لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن (١١) » .

قال في فتح الباري: « إن عمر قصد بعد آية الحجاب ألا يبدين أشخاصهن أصلا ، ولو كن مسترات ، فبالغ في ذلك ، فمنع منه ، وأذن لهن في الحرج للجنهن ، دفعاً للمشقة ، ورفعاً للحرج (٢) » .

فالحجاب المفروض على زوجاتــه صلى الله عليه وسلم هو في الوجه والكفين ، لا في أشخاصهن وهن مستبرات ، قال القاضي عياض : « فرض الحجاب مما اختص به أمهات المؤمنين ، وهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، فلا يجوز لحن كشف ذلك لا في شهادة ، ولا غيرها (٣) ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري والقصة بأخاديثها في كتب التفسير أمثال الطبري وابن كثير والقرطبي فليرجع اليها من أراد

<sup>(</sup>٧) ص ١٥٠ حـ ١٠ من فتح الباري لابن حجر طبعة الحلبي

 <sup>(</sup>٣) فقرة نقلها عن القاضي عياض الأستاذ المحدث الشيخ تحمد ناصر الدين الألباني في كتابه « حجاب الم أة المسلمة »

وقد اختار فضليات النساء ما اختار الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ، على سبيل الاستنان بالأفضل ، فكن عليه منذ عهد النبوة ، حتى دخله من التشديد والمبالغة على مر الدهور ما أشرنا إليه أول هذا الفصل : وحتى تحول الأمر من الاستنان بالأفضل إلى عرف في الآداب تتفاوت فيه مراتب البيوت والأسر بتفاوت ما يعرف لها من تشدد في الحفاظ والتصون ، بصرف النظر عن مطابقة الدين وعدم مطابقته (۱)

فيجوم قاسم امين إنما كان على الحجاب الذي سنه العرف ، لا على ب الذي سنه الشرع لنساء النبي خاصة .

# حقيقة حجاب المسلمة

وحقيقة حجاب المسلمة، انه «جماة من الآداب» شرعها الاسلام ليبطل ما كان في الجاهلية من تبرج، وتعرَّض للأثارة، وتحلل شائن في صلة الرجال بالنساء، وليفصل الحدود التي تُبيّن علاقة كل من الجنسين بالآخر.

وقد كان مما يبرز فضل الإسلام في تقريره لمكان المرأة أن نورد شيئًا من المآثم التي كانت شهوات الجاهلية تبتذل بها كرامة المرأة ، كأن لم يكن لها في الحياة من مكان إلا أن تتخذ أداة للذة والمتاع ، ولكن يمنعنا من ذلك رغبتنا في سزيه ضمير القارئ والقارثة من مطالعته ، وحسبنا أن ما جاء من نصوص تلك الآداب ينبئ بظاهره أن الشارع أراد به – على شأنه في كل أمر – إبطال فساد الجاهلية ، ليرد كافة البشر إلى أصل فطرة الله فيهم ، وأن المتأمل لا يخطئ فيها غيرة الإسلام على كرامة المرأة ، وحرصه أن تتبوأ مكانها الحق في الحياة ، باعتبارها كائناً ذا رسالة قدسية، يرنو إلى مجد تحقيقها في الوجود . . فهي ليست مجرد أنني يقصرها الرجل – بلهوه والذته – على

<sup>(</sup>۱) كان من ذلك أنه لم يكن يباح للخاطب أن يرى مخطوبته مع أن الشرع جاء بذلك ، ولكتهم كانو يعينون في نطاق العرف لا في نطاق الشرع

درك المهانة ، بل هي إنسان أعد لإبداع أجل القيم الروحية في الحياة بعه عبادة الله جل شأنه .. ويمكن أن نرد تلك الآداب إلى عدة خصائص قيمة نفسية واجتماعية ، منها ما يأتي :

أولا: منها ما يلزم الرجل والمرأة على السواء. فاننا اذنجد في المصحف قوله تعالى : (وَقَلُ لِللَّمُوْمِنِاتِ يَغْضُضُنْ مِنْ أَبْصَارِ هِنَ ، وَيَحَفْظُنَ فَرُوْجَهَنُ ) ، نجد قبله مباشرة في نسق القرآن ، قوله تعالى : (قُسلُ فُرُوْجَهُمْ ) (اللَّهُ مُنْيِنْ َ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِ هِيمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوْجَهُمْ ) (اللَّهُ وَيَحَفَظُوا فَرُوْجَهُمْ ) (اللَّهُ وَيَسِلُ اللَّهُ الدّابِ مِن الآخر .

ثانياً: أنها آداب ذات أصالة وعمق ، إذ تعتمد في الإصلاح لب الإنسان لا ظاهره ، فالإصلاح الحق فيها هو تنقية باطن الإنسان – أي جوهر إنسانيته – مما ألقت فيه عوارض بشريته التي تجنع دائماً إلى وثنية الحس بمكل ضروبها وشهواتها ، ذلك إلى العمل على إبقائه سليماً على أصل فطرته ، بنجوة من آفات تلك البشرية .. ففي آية الحجاب – مثلا – يقول الله تعالى : وإذا سألتُمُوهُمُن متاعاً فاسألُوهُمْن من وراء حجاب ، ذلكم أطهر لقلُوبيهن من النساء والرجال فشاهدنا فيه ، أطف الآداب مقصود بها كلا الجنسين من النساء والرجال فشاهدنا فيه ، القوبكم وقلوبهن » يدل على أن لقلوبكم وقلوبهن » يدل على حرص الإسلام أن تظل القلوب بمناى من كل لقلوبكم وقلوبهن » يدل على حرص الإسلام أن تظل القلوب بمناى من كل عارض يشوش صفاءها ، قال الإمام الطبري : « ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها ، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء ، وفي صدور الرجال من أمر النساء ،

ومن ذلك أيضاً غض البصر الذي أمر الله به كلا من الرجل والمرأة ،

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۱،۳۰۰

<sup>(</sup>٢) يراجع الطبري في تفسير الآية

فإنه لا يعني أساساً إسبال الجفنين ، او خفضهما على العين تنزيها لهما عن المحرمات ، فان الانسان قد يكون في بيئة مزدحمة ، ماثجة بالحركة وأسباب الحضارة ، فلا يتيسر له عادة أن يحافظ على نفسه من أذى المرور ومخاطره وهو مفتوح العين إلا بشق النفس ، فكيف إذا غض بصره ؟ . إنما المقصود الأول ما وراء ذلك من انكسار همة القلب عما لا يليق ؛ فهو أمر المؤمنين والمؤمنات أن يشغلوا انفسهم وأذهانهم وضمائرهم بالأمور النافعة ، والثقافات الحكيمة التي يمينز بها المرء قيم الحياة ، ويبصر حقيقة نفسه ، فتكون همة القلب على ذلك – متعلقة بمعالي الأمور ، زاهدة في سفسافها .. وحينئذ يكون نظر الإنسان إلى ما حوله صورة منعبرة عن حال همته ، فتراه يزدري الصغائر . ويتجاوزها إذا وقع نظره عليها ؛ فلا يطيل النظر – مثلا – إلى امرأة ذهاباً مع ما عرض له من محاسنها ، ولا هي تفعل ذلك .

ثالثاً: ومن خصائص تلك الآداب ، إقامة ظاهر الإنسان على ما يلائم صلاح باطنه من الوقار والعفة ، وذلك بتغيير ما الف من رسوم الجاهاية وشاراتها الفاسدة ، فقد كان للجاهلية رسوم فاسدة يتبعها كثير من النساء والرجال .

 <sup>(</sup>١) يراجع الطبري و ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ٥ و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .

الأزواجك ، وبَهَادك ونيساء المؤمنين يُدنين عليهن من من جلابيسهن ، ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين (١) ».

ومن رسوم المستهترين بفساد الجاهلية من الرجال ما قاله ابن كثير: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة ، فيتعرضون للنساء ، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة ؛ فكفوا عنها .. والا تعرضوا لها » .. وقد دخل هؤلاء الماجنون في حكم قوله تعالى – عقب آية إدناء الجلابيب : « لئين لم يتنته المنافقون ، والدين في المدينة ، المنعونين في المدينة ، المنعونين في المدينة ، النغر يتنك بهم شم لا يُجاو رُونك فيها إلا قليلا ، ملعونين المند خطر هؤلاء على كيان الأمة الأدبي ، كخطر المنافقين والمرجفين على كيام السياسي .. فجريمة هؤلاء الذين يتتبعون النساء للربية – في ميزان الإسلام – كجريمة الحيانة العظمى بمن يعملون على حطم وحدة الأمة ، وإضعاف روحها المعنوية ، وهدم كيام السياسي .

• فالإسلام إذ يرد كلا من الرجل والمرأة عن دأب الجاهلية ، يدعو الى صن التشريعات الرادعة التي تؤمّن المرأة على كرامتها ، وتكف المستهترين عن إنمهم ، وتقيم الجميع على سمت الوقار الملائم لآداب صلاح الباطن . وابعاً : أن يكون النظام الذي برأ الله عليه كلا من الذكر والأثنى ، هو قانون حياة كل منهما .. فيحيا الرجل في نطاق طبيعة الرجولة التي اختيرت له ، وتحيا المرأة في نطاق طبيعة الأنوثة التي اختيرت له .. ولا يموز

<sup>(</sup>۱) الأحزاب : ٥٥ ، وقد اختلفت كتب اللغة في المراد بالجلباب ، ولكن يؤخذ من مجسوع أقوالها ، أنه هو الملاءة ، أو شيء يشبهها ، قد يطول ويتسع حتى يكون كالملحقة ، وقد يقصر حتى يكون أوسع من الخمار تغطي به المرأة رأسها ، وصدرها وظهرها ... وقال ابن كثير نقلا عن عكرمة في معني إدناء الجلباب أن تغطى به ثغرة نحرها .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب، الآيتان ٦٠، ٦١.

لرجل أن يعبث بما فطر عليه ، فيحاول أن يتخذ شارات الأنثى تشبها بها ، اولا بجوز للمرأة أن تعبث بما فطرت عليه ، فتحاول أن تتخذ شارات الرجل تشبها به ، وقد قال ابن عباس : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال (١٠) » . . وعن أني هريرة قال : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢٠) » . .

وقد يستهجن من الرجل أن يتشبه بالمرأة لمخالفة ذلك للعرف والمروءة ، وقد يستهجن من المرأة أن تلبس ملابس الرجال — كما تلبس البنطلون الآن — لما في ذلك من محاولة الفت النظر اليها ، أو الإثارة .. ولكن الإسلام يعني الى ذلك أمراً آخر وراء عرف المروءة ومحاولة الإثارة .. يعني أن الذكورة والأنوثة إنما هي سنة كونية تدخل في مفهوم قوله تعالى : • ومين كُلُّ شيء خلقانا زوجين ، لعملككم تذكرون » (٣) . ولسنا نلري لماذا خلق الله من كل شيء زوجين ، ولكنا نعلم على أي حال أن ذلك لحكمة ، وأن اتصال الأنوثة والذكورة بسنن الكون ، يجعل لهما من الأصالة والحطورة ما يقضي بتوقيرهما ، وتوفير حرمتهما ، وأن حالة الاستخفاف التي تعتري المعض فيقلد الرجل المرأة ، وتقلد المرأة الرجل ، ليست مجرد خروج على عرف أو مروءة ، إنما هي عبث بسن ، وإبطال لما أراد الله من حكمة ... وأن الإنسان سنة جليلة ، بل إنه أجل سنن الطبيعة على الإطلاق ، ؟ فإقا راح يستهين بنظام فطرته ، فهو فارغ القلب والفكر ، يحيا في غير ما ينبغي راح يستهين بنظام فطرته ، فهو فارغ القلب والفكر ، يحيا في غير ما ينبغي للكون عامة ، ولنفسه خاصة من تقدير وحفاوة ...

• فإذا جاء الاسلام يرد كلا من الرجل والمرأة إلى مقتضيات فطرته ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، وأبو داود والترمذي والنسامي وابن ماجه والطبر اني

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والنما ي وابن ماجه في صحيحه والحاكم ، وقال صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ١٩ .

فهي دعوة إلى تعميق النظر في الحياة ، والاندماج فيما تدعو إليه من مسئولية وجد ، وملاقاة الحلخلة الداعية للسفساف .

إن أصل الإنم في تشبه الرجل بالمرأة ، وتشبه المرأة بالرجل ، هو أن حافز التشبه يبدأ بالتحلل نفسياً من خصائص الحفاظ والجد التي تحمل كلا منهما على رعاية الفواصل الحسية والنفسية التي تفصله عن الآخر .. وهذا هو عين العلة التي تضطرب بها سن فطرته .. وسنن صلاحه لعضوية المجتمع الفاضل ، ولا جرم كان من آداب الاسلام سد ذرائع ذلك كله بالنهي عن ذلك التقليد ..

خامساً: تركيز اهتمام المرأة في تدبير شأبها الأساس في البيت ، فإن الطبيعة قد أعدتها إعداداً خلقياً معيناً ، لا حول لها عنه ، ولا معنى لتجاهله الا مناوأة سن الطبيعة ؛ والناس بحير ما استقاموا على فطرتهم .. ولهذا الإعداد الطبيعي وظائفه ومقتضياته ، وهي كلها تمارس في البيت ، لا في مكان آخو .. وحين يقول الله تعالى لنساء النبي – ولنساء المسلمين من ورائهن – ووقرن في بينوتكن ، والزمن فيها غاية الوقار ، لا ينشىء لهن جديداً على طبائعهن ، بل يسن لتلك الطبيعة ما هو منها. ولا حرج عليها مع هذا أن تقابل في البيت ذا محرم (١١ لها ، أو أجنبياً (١٢) لقضاء مصلحة علمية ، أو اقتصادية ، أو اجتماعية ، أوأدبية ، فإنه لم يترد ما يمنع ذلك .

وكذلك لا حرج عليها أن تخرج من البيت لزيارة مشروعة ، أو لقضاء حاجة دينية ، أو معاشية ، أو علمية ، أو تدبير غير ذلك من مصالح المجتمع الأساسية ، وقد أوردنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوجته سودة

 <sup>(</sup>۱) ذو المحرم ، أو المحرم ، هو من لا يحل للمرأة أن تتزوجه أبدا ، كالأب ، والابن ، والآخ . الخ ..

والآخ . الخ .. (٧) يلاحظ أن زوجات الذي صلى الله عليه وسلم ينفردن في ذلك بحكم خاس دون سائر الساء .

رَضِي الله عنها: وإنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » .. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : و و قرن في بنيه و تكن » : أي الزمن بيوتكن ، فلا تخرجن لغير حاجة ؛ ومن الحواثج الشرعية ، الصلاة في المسجد بشرطه »..

ولا حرج أن تقابل لشيء من ذلك ونحوه من تقتضيه المصلحة من الرجال، ما دام ذلك يتم في نطاق الآداب التي أوردناها والتي سترد . . وكسان نساء النبي وسائر نساء المؤمنين يلقين بعض الصحابة في طرق المدينة أو ضواحيها، أو مناسك الحج ، إذ لم يرد نص يمنعه ، على أن يراعى في اللقاء أمران.

أ \_ أن لا يكون في خلوة إطلاقاً ، سواء أكان داخل البيت أم في أي مكان آخر ، إلا أن يكون معها زوجها ، أو ذو محرم لها .. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يخلوناً بامرأة ليس بينه وبينها محرم » ، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخلوناً أحدكم بامرأة ، إلا مع ذي محرم ».

وليس ذلك مؤسساً على سوء الظن بخلق الرجل ، أو خلق المرأة ، إنما هو مؤسس على ما في طبيعة البشر من احتمال لاستجابة عند إيحاء الخلوة بالانفراد ، والبعد عن الرقباء ، وامتناع من يدخل عليهما بغير إذن، ونحوه مما يجعل النفس تستشرف لتذوق الممنوع .. وفي تصوير تلك الحالة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إياكم والحلوة بالنساء .. والذي نفسي بيده ، ما خلا رجل بامرأة ، إلا ودخل الشيطان بينهما » . فإن لم تكن خلوة ، وكن مع ذي محرم ، فليس ثمة من بأس أو حرمة .

ب - أن تستر المرأة بدنها وزينتها ، فلا يجوز لها أن تتعرض لأحد منهم في البيت ، أو في غير البيت بشيء من ذلك ، إلا في حدود أباحها الشرع رفعاً للحرج ، وتيسيراً للمصلحة ، وقد جاء في ذلك قوله تعالى: وولا يُبْدُ يْنَ زَيْنَتَهُنَّ إلاً مَا ظَهَرَ مَنْهَا ،(١) .

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۱

قال القرطبي في معنى الزينة: ﴿ والزينة على قسمين: خاتمية ومكتسبة ، فالحلقية وجهها ، فإنه أصل الزينة وجمال الحاقة ومعنى الحيوية ، لما فيه من المنافع وطرق العاوم ؛ ﴿ وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ، كالثياب ، والحلى ، والكحل ، والخضاب (١) ﴾ .

وأما قوله تعالى: «إلا ما ظهر مينها » فمعناه أن الزينة زينتان: ظاهرة ، وزينة خافية .. وقد أورد الطبري أقوال العلماء في معنى الزينة الظاهرة ، ومنها قول قتادة : هي السوار ، والحاتم ، والكحل ، واستشهد له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تخرج يدها إلا الى ها هنا ، وقبض على نصف الذراع » ، ومنها وأيضاً — قول عائشة رضي الله عنها : هي السوار والحاتم ، وذكرت في تأييد قولها : إن ابنة أخيها لأمها دخلت عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنها ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، إنها بنت أخي . وجارية .. فقال : «إذا عركت المرأة — أي بلغت المحيض — لا يحل لها أن تظهر إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا ، وقبض على ذراع نفسه ، فترك أن تظهر إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا ، وقبض على ذراع نفسه ، فترك ...

وعقب الطبري على ما أورد من أقوال بقوله: دوأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك بالصواب، قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك - إذا كان كذلك - الكحل والحاتم والسوار والحضابات . وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال، لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وإنما للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها الا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف .. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم

<sup>(</sup>١) ح١٢ ص ٢٩ من الجامع للقرطبي

يكن عورة ، كما ذلك للرجل ، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ... وإذا كان لها اظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى بقوله : • إلا ما ظهر منها « لأن ذلك ظاهر منها (١٠) .

وقد أورد القرطبي عن ابن عباس ، وقتاده ، والمسود بن محرمة . «أن ظاهر الزينة : الكحل ، والسوار ، والحضاب إلى نصف الذراع ، والقرط ، والخاتم ، ونحو هذا فاباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس»(٢)» .

أما الزينة الحفية نحو القلادة ، والدملج ، والحلخال ، والرأس ، وما فوق النواعين ، فلا يجوز إظهارها إلا لمن جاء ذكرهم في قوله تعالى : «ولا وبلدين زيننته أن الله الحفية الله المعلم الموالتيهين أو آبائهين أو أبناء بعولتيهين أو آبائهين أو أبناء بعولتيهين أو إخوانهين أو السائهين أو التابعين غير أوليي الاربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا عالى عورات النساء (٣) » .

وقد أجمل القرطبي حكم الزينة الظاهرة والخفية بقوله: « من الزينة ظاهر وباطن ، فما ظهر فمباح أبداً لكل الناس من المحارم والأجانب .. وأما الباطن ما بطن فلا يحل ابداؤه ، إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية (٢٠) ».

تلك بعض خصائص لما سن الأسلام من أدب الحجاب، وهي خصائص
 تنتظم المرأة والرجل، وتقوم على تزكية النفس في حدود العقل والكرامة،
 ورعاية كافة المصالح، لا حجر على فكر، ولا تضييق على مصلحة في

<sup>(</sup>١) حـ ١٨ ص ٩٤ من تفسير الطبري وعلى هامشة تفسير النيسابوري

<sup>(</sup>٢) ح ١٢ - ص ٢٢ من جامع القرطبي

<sup>(</sup>٣) النور : والبعولة جمع بعل ، وهُو الزوج والتابعون غير اولى الاربة من الرجال ، هو الرجل يتبع القوم لينتفع منهم وهو ضعيف لا يشتهي النساء .

<sup>(</sup>١) ح ١٢ ص ٢٢٩ من جامع القرطبي

الهاخل أو الخارج .. وليس وراء ذلك إلا الفتنة التي لا يتقدس بها مجتمع ولا تزكو بها قيمة فرد .

#### ملحقات بالحجاب

وقد ذكرنا أن ما قدمنا من شأن الحجاب هو من قبيل الخصائص – لا القواعد – وللخصائص مرونة يقوم فيها «الفقه» و «الذوق» بادراك ما يسوغ وما لا يسوغ عند التطبيق، مما تشتبه فيه الحدود، فيقع فيها بعضهم بقصد أو بغير قصد. وقد جاءت النصوص تؤازر الذوق والبصيرة في ذلك بما ينبه الملكات الغافلة، ويكف النفوس الجاهلة أو المتجاهلة، ويقطع الشبهة عن كل من يعتذر بها من مخطئ أو متعمد.

ونكتفي من هذا الشأن بما جاء في الموضوعات الآتية : حرمة البيت .. زينة المرأة .. الاختلاط ..

# حرمة البيت

فقد قرر الاسلام للبيوت من الحرمة وقواعد الآداب ما يكفل للمرء راحته ، ويوفر له الحرية والكرامة والتصون ، ومن هذه القواعد ما يأتي : الله الله الله البيوت ، أو البيوت ، أو يضع أذنه أو عينه على ثقب في باب أو ثغره في حائط .. ولقد استهجن الإسلام ذلك النقص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح (١) ».

وجاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ــ وهو مفتوح ــ فقال له عليه السلام : « هكذا عنك ــ أو هكذا ــ فإنما الاستئذان مـــن النظر (٢٠ » . ولذا كان من آدابه عليه السلام ما قال عبد الله بن بشر : « كان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وملم

<sup>(</sup>۲) رواه ابو داود

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر .. ويقول : السلام عليكم .. السلام عليكم .. ثلاثاً (١) وذلك أن الدور يومئذ لم يكن عليها ستور ..

٢ ــ هناكُ ثلاثة أوقات لا يجوز أيضاً أن تأذن للخادم أو الحادمة أن تدخل عليك أثناءها إلا بإذن . وكذلك كل من لم يبلغ الحلم من الصغار .. ولا يجوز أيضاً أن تأذن لواحد من هؤلاء إلا وأنت على حال من التستر والوقار وهي :

أ \_ من قبل صلاة الفجر إلى أن تصليه . إذ لا يحسن أن ترجع إلى أ فراشك بعد الصلاة .

ب \_ وقت الظهيرة ، حين يضع المرء عنه ثيابه ليستريح .

ح ـــ ومن بعد صلاة العشاء . حين يظن بالمرء أن يكون أوى إلى فراشه.

ولقد ذكر القرآن الكريم أن تلك الأوقات الثلاثة إنما هي عورات يجب أن توفى حقها من التصون والتستر. أما في غير تلك الأوقات فلا استئذان لأن للعمل أوقاتاً. وللواحة أوقاتاً. والخادم تريد أن تطوف بالبيت لتقضي ما له من مصالح، وفي كل ذلك جاء قوله سبحانه: الايتأيها الذين آمنوا ليتستّأذ نكم الذين مرتكست أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم الذين مرات: وفي قبل صلاة الفيضاء. وحين تضغون ثيبابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم . ليس عنيكم ولا عليهم جناح بعد هن فيرا العشاء. طوافون عابيكم بعض .. كذلك يبين الله طوافون عابيكم بعض .. كذلك يبين الله لكم الآبات ، والله عليم عليه . (١)

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود

<sup>(</sup>۲) النور : ۸۵

" – ولزيارة البيوت لقضاء المصالح أو لمحض المودة أوقات مناسبة ، يهدى إليها الذوق السايم .. فإذا كان الصبي الذي لم يباغ الحلم ممزوعاً أن يطرق غيره في وقت العورات الثلاث إلا بإذن .. فمعنى هذا أن تلك الأوقات من أوقات الحرج . التي لا تستحب فيها الزيارة ، ولا يسوغ فيها لمن له بصيرة أن يكون زائراً .. ومن هنا جاء الأمر من الحق سبحانه ألا ندخل بيوتاً غير بيوتنا حتى نستأنس ونسلم على أهلها .. وفي تقديري أن الاستئناس غير الاستئذان .. فالاستئذان معنى ضيق ، وأفق محدود ، أما الاستئناس فأفق فسيح رحب ، وبصيرة تقتضيك – وأنت في بيتك – أن تعرف إذا كان الوقت ملائماً أو غير ملائم ..

قد يكون لك صديق حضر من سفر بعيد فهو يريد أن يصيب شيئاً من الراحة أو يبدل ملابسه ، أو يصلح من شأنه بإزالة ما لحقه من غبار .. فبصيرتك هي التي تشعرك أن تلك اللحظة خير ملائمة للزيارة والتحية .. وتقديرك هنا لملاءمة الوقت أو عدم ملاءمته هو الاستئناس .

وقد تعلم أن لدى فلان من أصدقائك ضيوفاً من أهله وعشيرته الأقربين – رجالاً أو نساء – وهو معهم في جلسة «عائلية» ليقضى لهم من حق المؤانسة والمودة والقربى .. فبصيرتك هي التي تنظر من بعيد تلك الاعتبارات الذوقية، وتريك أن الوقت غير مناسب .

وقد تستأنس وتجتهد في تعرف ملاءمة الوقت ، ولكنك تفاجأ عند الزيارة بغير ما كنت تنتظر فقد تجد عند صديقك جماعة من أقاربه أو غير أقاربه ، وعلى وجوههم علامات اشتغال بأءر دام كانوا يديرونه بينهم .. أو تشعر أنهم غيروا مجرى حديث كانوا يدرسون به مصاحة من المصالح ؛ فمن الاستئناس أن تلحظ ذلك فتعجل بالانصراف بلباقة وكياسة دون أن تشعرهم أنك تريد أن تخلي لهم المجلس .

وفي ثلث المعاني وغيرها جاء قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِيشَ ٓ آمَنُواْ لاَّ

تَدْ حُلُوا بُيُرَ عَيْرٌ بُيُونِكُمْ حَتَّى نَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلَّمُوا حَلَى الْمُوا حَلَى الْمُونِ مَلَى المُلْمِ الْمُلْمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكِرُونَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيْهَا أَحَداً فَلاَ لَدُخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قَيْلَ لَكُمُ الْمُعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ، والله يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ").

هذا والمعول عليه في إدراك هذه الاعتبارات هو سلامة الذوق ، واستنارة الطبع ، وألا ينساق الإنسان في كل حال مع رغبته أو غاطفته ، وعليه أن يستحضر في نفسه ما قد يكون لدى صاحبه من احتمالات الترحيب أو احتمالات الحرج ، فإن أفتاه ذلك بالإقدام فليقدم ، وإن أفتاه بغيره فليرجع ؛ فهو من أفضل القربات لقوله سبحانه : « فارجع عوا همو أز كي لكم م .

أما الاستئذان فهو بعض الاستئناس، أو هو أخص منه، وهو أقل ما يجب على الإنسان حين يريد أن يدخل بيتاً من البيوت. فيستأذن الرجل على امرأته قبل أن يدخل بيته، وذلك من قبيل الاستحباب، قال الإمام ابن كثير:

الأولى أن يعلمها بدخوله، ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها (٢) ».

ويستأذن الرجل على أمه ، وعلى أخواته ، ولو كن يقمن معه في بيت واحد ، وذلك على سبيل الوجوب ، قال عبد الله بن مسعود : « عليكم الإذن على أمهاتكم (٣ » . . وقال عطاء بن أبي رباح لابن عباس :

إن لي أخوات أيتاماً في حجري ، معي في بيت واحد ، أفأستأذن عليهن

قال ابن عباس: نعم ..

قال ابن أبي رباح : فراجعته ليرخص لي ، فأبى وقال :

<sup>(</sup>۱) النور : ۲۸ ، ۲۷

<sup>(</sup>۲) ح ۳ ص ۲۳۰ تفسیر ابن کثیر

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق الجزء والصفحة

أتحب أن تراها عريانة ؟

قلت: لا ..

قال: فاستأذن.

قال ابن أبي رباح : فراجعته أيضاً ، فأبسى وقال :

أتحب أن تطيع الله ؟

قلت : نعم ..

قال : فاستأذن (١) .

هذا حين يدخل الإنسان على زوجته وأمه وأخواته ، فكيف حين يريد · الدخول على غيرهن من الأقارب والأباعد؟ .

أما صفة الاستئدان ، فكانت على أيام رسول الله صلى الله عليه وسام أن يقف الرجل بجانب الباب عن يمينه أو يساره ، ويقول : السلام عليكم ه أأدخل ؟ فإذا لم يؤذن له كرر السلام مرة ثانية . ثم ثالثة ؛ فإذا لم يؤذن له بعد الثالثة رجع ..

وني أيامنا هذه تستقيم هذه الصفة مع بيوت أدل الريف ، حيث يظل الباب طول النهار مفتوحاً ، أو شبه مفتوح ؛ أما في المدن الكبرى حيث قطل أبواب المساكن \_ غالباً \_ مغلقة ، فإن السلام لا يؤدي مهمة الاستئذان، فيستعاض عنه بالنقر المألوف على الباب ، أو بدق الجرس ، فإذا لم يفتح له عقب الثالثة ، فليرجع .

# زينة المرأة

وفي زينة المرأة لم يججر الإسلام عليها أن تتزين بما يصلح هيئتها لزوجها من ملبس ، وطيب ، وحلى ... ولكنه بني ذلك على أصل أصيل . هو :

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق الجزء والصفحة

أن إنسانية المرأة حقيقة جمالها .. وأن العناية بما يزكى هذا الجمال ، ويبرز آثاره وتماره ، هي عنوان عقلها وكمال نفسها .. وأساس تلك العناية ما صن لها الله تعالى بقوله: ﴿ وَاذْ كُرُنْ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوتِيكُنْ مِنْ آبَاتِ الله والحكْمَة ، إنَّ اللهَ كانَ لَطينُهَا خَبَبَرَأَ (١) »، وما بَتَفَرع عنَ ثلكَ الحكمة ، وَيجانسها من ألوان المعرَّفة والثقافة التي يسمو بها الوجدان ، وتتسم آفاق العقل .. على أن يكون من أثر ذلك جَمال آخر هو : الفعل الجميل .. وما أحسن ما تقول وتسن في ذلك إحدى عقيلات البيت المالك الأموي «أم البنين » أخت عمر بن عبد العزيز : «ما تحلي المتحلون بشيء أحسن عليهم من عظم مهابة الله في صدورهم .. وإن لكل قوم نهمة في شيء ؛ وجعلت نهمني في البذل والإعطاء .. والله للصَّلة والمواساة أحب إلى من الطعام الطيب على الجوع ، ومن الشراب البارد على الظمأ .. وما حسدت أحداً قط على شيء ، إلا أن يكون ذا معروف ، فإني كنت أحب أن أشركه ئي ذلك .. وهل ينال البر إلا باصطناعه (٢) ؟ » .. فهذه سيدة كريمة تنتمي إلى بيت من أكبر بيوت المُلك في الإسلام ، لو شاءت أن تتزين بشيء من زينة الحسن لوجدت لديها من سعة النعمة ، ووفرة الثراء ما يحقق لما أفخر الثياب ، وأثمن الحلى ، ولكن ما تجد في صدرها من زينة المعاني <sup>(٣)</sup> صرف نفسها عن زينة الظاهر ، وجعالها تقول : «ما تحلى المتحاون بشيء أحسن عليهم من عظم مهابة الله في صدورهم».

على هذا الأساس أباح الإسلام للمرأة أن تتزين ؛ فإنها حينئذ تكتفي بما يسيغه الحياء ، وتقبله زينة باطنها ..

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٤

<sup>(</sup>٢) ص ٢٧١ ، ٢٧٢ ح ٤ من كتاب صفة الصفوة ، لأبي الفرج ابن الجوزي

 <sup>(</sup>٣) مما جاء في زينة الصدور بالمماني القدسية قولى تمالى في سورة الحجرات : « ولكن الله حيب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم »

# زينة اللباس :

فلها – مثلا – أن تنزين بما شاءت من الثباب ، بقلو ما يسمح لها به مستواها المالي ، ولو كان حريراً ، وقد قدمنا – في نفقة الزوجة – أن اقد تعالى أحله للنساء .. وسيقوم – حينئذ – نضج عقلها وإحساسها بكمال النفس ، باختيار صنف الثياب ولونها ، وتفصيلها على أفضل ما يرضي الدين. أما إذا ذهبت تتكلف ما ليس من مستواها .. وتختار من الألوان ما يرضي رغبة الدعاية ، ولا يتعلق بضرورة اللباس .. وتملي على التفصيل أن يرضي رغبة الدعاية ، ولا يتعلق بضرورة اللباس .. وتملي على التفصيل أن يحدد أو يبرز لها أجزاء معينة من الأمام والحلف ، فذلك – إذا أغضينا عن حكم الشرع – تفاهة في العقل ، وفقر نفس شأن ، ولو رفعها بعضهم إلى أعلى الدرجات .

### الحل :

ولها أن تتزين بالذهب ، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب ، فيه فص حبشي ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصابعه ، ثم دعا حفيدته أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها ، فقال لها : «تحلي بهذا يا بنية » (۱).

وتنزين المرأة بالفضة والياقوت والزمرد والماس ، فإنه لم يرد النهي عن ذلك فيما فصل الله تحريمه .. واستدل ابن حزم بقوله تعالى : ﴿ حَلَقَ ۖ لَكُمُ مُ مَا فَـى الْأَرْضِ جَمَيْعًا ﴾ .

وتتحلى أيضاً باللؤلؤ والمرجان ، وشاهد حله قوله تعالى : ﴿ وَمَنِ ۚ كُلُّ ۗ تَأْكُلُونَ ۚ لَحْماً طَرِيّاً ، وَتَسَنّخُر جُونَ حَلِيْهَ ۚ تَلْبَسُونَهَا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) احمد وأبو داود

<sup>(</sup>۲) فاطر : ۱۲

واللؤلؤ والمرجان مما يخرج من البحار ، لقوله سبحــانه : « يَخُرُجُ مِينْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ » (١)

#### التعطر:

وتتعطر المرأة بما شاءت من الطيب .. ومن المستحسن للنساء ترك التجمل والتطيب إذا كان الزوج غائباً .. أما في حضور الزوج فنعم .. وقد روي أن زوجة عثمان بن مظعون كانت تتطيب ، وتتخضب ، ثم تركت ذلك ، فلخلت على عائشة رضي الله عنها يوماً بدون طيب ولا خضاب ، فعجبت عائشة لأمرها ، وسألتها : ما حملها على ترك الطيب والخضاب ، وهي ذات زوج ؟ .. فقالت لها يا أم المؤمنين : إن عثمان بن مظعون لا يريد الدنيا . ولا يريد النساء .. قالت عائشة : فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبرته بذلك . فلما لقي عثمان قال له : «يا عثمان . تؤمن على زوجته أسوة به صلى الله على رسول الله على على رسول الله على على على أمره أن يقبل على زوجته أسوة به صلى الله عليه وسلم .

قال الشوكاني: « واستنكار عائشة ترك الحضاب والطيب يشعر بأن ذوات الأزواج بحسن منهن النزين للأزواج بذلك (٢٠) ».

# عمليات التجميل:

وأما عمليات التجميل فتنقسم قسمين :

التجميل بتقليج الأسنان ، والحراحات انتي تتناول الأعضاء ، فيتغير بها ما خلق الله .

والتجميل بالكحل وأنواع الخضاب والأصباغ .

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٢٢

<sup>(</sup>۲) رواه احمد

<sup>(</sup>٣) ص ١٩٤ حـ تيل الأوطار

#### النجميل بالجراحة:

أما تفليج الأسنان أو تقصيرها ، وما يسمى بجراحات التجميل في هذه الأيام فقد ورد تحريمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنك إذا تأملت فيه ببصيرة وجدته إغراقاً في الاعتناء بأمور حسية سطحية ، وفي الحياة ما هو أجل وأحرى أن ينصرف إليه هذا الاهتمام ..

إن الإسلام لا ينهى المرأة عن أن تتجمل وتتزين وتتحسن ، وقد أوردنا من ذلك ما يدل على سماحته ومسايرته الطبائع الأشياء ، أما تعمد الجراحات والمضي به إلى حد تغيير خلق الله ، فهو شارة عبادة الحس ، والانصراف عما يشغل العقل والهمة بتزكية جوهر النفس .

وإذا كان في الإنسان عيب شاذ يلفت النظر كالزوائد التي تسبب له أنا حسياً أو نفسياً كلما حل بمجلس أو نزل بمكان ، فلا بأس أن يعالجه ما دام يبغي إزالة الحرج الذي يلقاه ، وينغص عليه حياته ، فإن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج .. ولكن أي حرج تريد المرأة أن تتخلص منه حين تبغي تجميل أسنانها – مثلا – بعملية التفليج ؟ قال في نيل الأوطار : « الفلج هو الفرجة بين الثنايا والرباعيات ، تفعله العجوز ، ومن قاربها في السن اظهاراً للصغر وحسن الأسنان ، لأن هذه الفرجة بين الأسنان تكون للبنات الصغيرات، فإذا كبرت المرأة وعجزت ، كبرت أسنانها ، فتبر دها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ، وتوهم كونها صغيرة .. قال النووي : « وهو حرام (١١) » .. ولو أنها أحست جمال حقيقتها وشغلت ضميرها بما شغلته به « أم البنين » حرمان يرثي لها ، ولا تدري ..

## التجميل بالأصباغ:

أما التجميل بالأصباغ ونحوها ، فذلك لها ، ولا شيء فيه . . !

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۲ حـ تيل الأوطار

نعم إنه من قبيل تغيير خلق الله ، لكنه ليس تغييراً خاقياً أصيلا مستمراً وقلا الوجه يعود إلى ما خلقه الله عليه إذا أزيل عنه ما خضبه من الأصباغ ، وقلا حكى ذلك صاحب نيل الأوطار إذ قال : « وقبل إن هذا التحريم إنما هو في التغيير الذي يكون باقياً ، فأما ما لا يكون باقياً كالكحل ، ونحوه •ن الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء (١)».

#### الزينة للزوج وحده :

وهذه الزينة التي قررها الاسلام للمرأة ، إنما قررها لِتُسرَّ بها زوجها ، وتضاعف بها رغبته فيها وحبه لها ... وهو معنى سام وغرض جميل ، ولا يخيز الإسلام بحال من الأحوال أن تنزين المرأة لرجل غير زوجها ، فإن التفكير في غير الزوج سقوط في الهمة ، وذريعة إلى المنكر ... والله يحب قاصرات الطرف .

وقد قدمنا ما يحل أن يظهر من هذه الزينة لغير الزوج ، وما لا يحل .

#### الاختلاط

واختلاط الرجال بالنساء. أحد الموضوعات التي تناقش في قضية المرأة. ولكن إذا تحققت المرأة بمعاني العيفة ، ومظاهرها التي ذكرنا ، وإذا علمنا إلى جانب ذلك ــ أن الاختلاط ليس له من معنى إلا الرؤية ، والمقابلة ، والمحادثة في ضروريات الأمور ، ألفينا قضية الاختلاط مفروغاً من أمرها.

# الأختلاط في البيت :

ا \_ فالمرأة لا تأذن في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه ، ولا تستقبل فيه أحداً من الرجال الأجانب إلا من تدعو الحاجة لاستقبالهم في غير خلوة،

<sup>(</sup>١) ص ١٩٣ حـ ٢ نيل الأوطار

على أن يكون ذلك بعلمه أو بإذنه ، أو يكون ممن تجري عادة البيئة بدعوله كما يحصل عندنا في بيوت أهل الريف .

ب — أقارب الزوج والزوجة يجب أن لا يكثروا من الدخول عليها ، ويطيلوا الجلوس معها بدون موجب ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : «إياكم و دخول الرجال على النساء ، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو هو الموت (١١) » — والحمو هو قريب الزوج أو الزوجة — .. يريد عليه السلام : أن دخول الحمو على المرأة بصفة مستمرة يجلب في أعقابه أخطاراً كثيرة ، فإن من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة من يتذرع بالقرابة ، فيطرق البيت بالليل وبالنهار ، ولضرورة ولغير ضرورة .. وقد يترخص الزوج والعشيرة في قبول تلك الحالة ، والإغضاء عنها بحكم القرابة ... ولكن قد يفضي ذلك في النهاية إلى عواقب وخيمة ، منها تقطيع أواصر القربي .. أو الطلاق .. وقد يكون منها إراقة الدماء والموت .

وإذا كان ذلك هو حكم قريب الزوج كأخيه وابن عمه ، فالصديق وغيره مندرج فيه لا محالة ..

#### الاختلاط خارج البيت :

ولقد قلنا: إن البيت هو المكان الطبيعي لرسالة المرأة ، فيجب أن يكون الحروج منه مقيداً أو مشروطاً بعدم إفساد تلك الرسالة ، أو الإخلال بحق من حقوقها \_ كما يجب أن يكون له من الضرورات أو الأسباب المشروعة ما يبرره.

فلها أن تخرج لزيارة والديها وإخوتها وأخواتها ، ومن تؤمن زيارتها له من الأقارب والصديقات .

ولها أن تخرج للصلاة في المسجد ــ وأداؤها في البيت أفضل ــ وضرورات

<sup>(</sup>١) احمد والبخاري والترمذي

العلاج ، وقاعات العلم والمحاضرات ، للتزود بما يثقف عقلها ، ويهذب نفسها ، ويفقهها في دينها ، ويعرفها بواجبها في الحياة .. على ألا تكون في تلك القاعات عرضة لمجون العابثين ومرضى القلوب .

ولها أن تخرج إلى الحقل أو السوق ، أو إلى أي مكان لا إثم فيه لشراء ما يحتاج إليه بيتها ، وقضاء مصالحها .

وقد كان نساء الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعده بفعلن كل ذلك .

# المسارح ودور السينما :

ولها أن تخرج إلى المسارح ودور السينما ، فإن تلك الدور ليست محرمة لذاتها ، بل لما يلم بها من أفعال السوقة ، وصنع من لا خلاق لهم ، ولما يعرض في برامجها من مناظر منافية للعفة . ومعان لا توجه إلى الأخلاق النافعة . فإذا وجدت دور تعرف كيف تختار روادها من البيئات الكريمة ، وتحترم رسالتها ، فلا تعرض إلا التسلية البريئة ، والمناظر المفيدة . والموضوعات النافعة عقلا . وخلقاً . فلا بأس من ارتيادها ، فالثقافة أمر مرغوب فيه ، واللهو البريء جاء به الشرع الشريف ، وقد كان الرسول عليه السلام يدعو لتنظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون ، ويرقصون بحرابهم .

#### المنتزهات :

وما نعلم أحداً حرم على المرأة أن تخرج إلى أماكن النزهة ، ذات الهواء الطلق والمناظر الحسنة .. ونحن نقرأ من أخبار الفضليات من نساء العصر النبوي أنهن كن يخرجن إلى ظاهر المدينة ، وها هي ذي أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر ، وزوج الزبير رضي الله عنهم تقول : «كنت أنقل النوى على رأسي من أرض الزبير ، وهي من المدينة على ثلثي فرسخ »(١) قال العلماء :

 <sup>(</sup>۱) تراجع طفات ابن سعد والأصابة لامين حجر

وهو حجة في سفر المرأة اليسير بدون محرم .

والمرأة الريفية في أيامنا هذه تخرج من بيتها إلى الحقل ، ولا إنم في خروجها ، ولسنا نرى فرقاً بين الريفية والحضرية ، إلا ما قد تتعرض له الحضرية من أذى من لا أدب لهم ، فإن كان ذلك فلا ، وعلى ولي الأمر أن يردعهم ، ويطهر المدن من أذاهم ، فبهذا جاء أمر الله سبحانه : «لتين لم يَنتته المُنتَافِقُون وَاللّذِين فيي قُلُوبهم مَرَضٌ ، والمُرجِفُون في المَدَيْنة لِنتَه لِنتَاك بهميم ، ثم لا يُجاورُوناك فينها إلا قليلاً » (أ) .

#### المراكب العامة :

والمواصلات في مدننا الكبرى ، في أيامنا هذه من المشكلات التي يضيق بها الرجال فضلا عن النساء ، فإذا استطاعت المرأة أن تمشي على قدميها فلتفعل ، والا فلتستأجر سيارة ، فإن عجزت عن استثجار سيارة ، فلا بأس أن تركب والترام » ، أو و الأتوبيس » على از دحامه مسايرة لحكم الضرورة ، ولأن أكثر الركاب لا يبغون من الزحام أن يصيبوا من امرأة غرضاً خبيئاً ، وقديماً نزل العلماء على حكم الضرورة ، وسكتوا على الاز دحام الذي يجمع بين الرجال والنساء في مناسك الحج ، وفي الطواف حول الكعبة ، فإنه از دحام لا يتطلع فيه الرجل ولا المرأة إلى إصابة غرض من الأغراض الفاسدة .

(١) الأحزاب. الآية ٢٠



# الفصّ لاالسّابع

تضيِّ ملحقة بالبابالثالث منحدبرالنسل،

#### تمهيد

من المقرر أن التناسل هو الوسيلة الطبيعية لاستمرار بقاء نوع الانسان في الأرض ... وهو كذلك من مقاصد الاسلام الاساسية بالزواج حتى قال العلماء في تفسير قوله تعالى : «فالآن باشيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ " أن المطلوب بالمباشرة هو ابتغاء ما كتب الله من الذرية ، لا ابتغاء اللذة المعروفة ..

والمعروف أن الاسلام ليس نحلة طائفية ، ولا دين أمة معينة ، بل هو دين الإنسانية عامة ، يدعوها إلى عبادة الله وحده ، وأن تكون كلمته كلمة الحق والعدل – هي السائدة في كل زمان ومكان .. وهو بهذا الاعتبار ينظر إلى كثرة أهله الفاهمين لمقاصده ، والعاملين به في أنفسهم ، الداعين إليه ، الأقوياء على تأييده في الناس ، على أنها أوضح علامة الحير للإنسانية ، إذ أنها تعني امتداد موجة هذا الدين الحق لتطهير الأرض من فتن الجهل والأهواء ، وتحرير الشعوب من سلطان الاستغلال السياسي والاقتصادي .. ولما كان التناسل أحد أسباب هذه الكثرة رأينا نصوص الإسلام تحبذها وتدعو إليها ..

#### **- Y -**

# الإسلام يجيز تحديد النسل

على أننا نجد نصوصاً ثابتة واردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثقر الإنسان أو توجهه أن يتخذ إجراء لمنع الحمل أو تقليل النسل لاعتبارات وبواعث مشروعة تعرض له ... ومما جاء في تقرير المسلمين على ذلك وتوجيههم إليه .

١ – ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (١)».. وفي راوية لمسلم ، «كنا نعزل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبلغه ذلك فلم ينهنا ».

والعزل الذي يذكره جابر هو الوسيلة التي كانت معروفة قديماً لمنع الحمل ، فكان الرجل يتحرى أن ينزع عن امرأته قرب نهاية الجماع ليلقي بنطفته خارج مكان الحرث ، فيعزلها عن بلوغ قرارها المكين في الرحم .

• وفي الحديث الأول يقول جابر: إنهم كانوا يعزلون « والقرآن ينزل » ومراده بذلك أنه لو كان في العزل ما يخالف الشرع لما أقرهم الله عليه ، بل لأنزل فيه قرآناً للنهي عنه . . وفي الحديث الثاني يقول : أن الرسول عليه السلام « بلغه أنهم يعزلون » فلم ينههم » .

٢ ــ قال رج للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا (٢) في النخل ، وأنا أطوف بها ، وأكره أن تحمل ، فقال عليه السلام: «أعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها ».

ومن الفروق الواضحة بين هذا الحديث والحديثين السابقين ، أن الشارع الحكيم عليه السلام قرر المسلمين في الحديثين السابقين على ما كانوا يتخلون من اجراء منع الحمل ، وفي هذا الحديث نراه «يأمر به» ويوجه الرجل إليه بقوله : «اعزل عنها إن شئت».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم

 <sup>(</sup>٢) سانيتنا : تعمل لنا في سقى النخل .. وقال في المصباح المنير ، طاف بالنساء وطوف إذا ألم
 ه يريد الجماع » ... والحديث صحيح ، رواه الامام احمد ومسلم .

ظلعزل ... أي منع الحمل ... كان أمراً معروفاً يزاوله أفراد من المجتمع المدني النبوي ... أي من الصحابة ... وكان الوحي ينزل ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فأقرهم الله ورسوله على ما كانوا يفعلون ، وذلك من أوضح الأدلة على جوازه .

على أنه توجد نصوص أخرى تعارض النصوص التي قدمنا ، وكان من شأنها أن اختلف العلماء في حكم العزل ، وقد لخص الإمام الغزالي \_ رضي الله عنه \_ مذاهب العلماء في ذلك ثم اختار الرأي الذي يجيز العزل ، ونصره وأيده ، وذلك يقوله : « اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربعة مذاهب ، فمن مبيح مطلقاً بكل حال . ومن عرم مطلقاً بكل حال . ومن قائل يحل برضاها ، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة ، ثم قال : « الصحيح عندنا أنه مباح » .

#### **- 4** -

#### من بواعث تحديد النسل

#### آ ـ على مستوى الأفراد :

وفي حديث الرجل الذي عرض مشكلته على الرسول ، نجده - عليه السلام - بجعل منع الحمل هو حل مشكلته بقوله : « اعزل عنها إن شت » .. وهي مشكلة اجتماعية .. صحية .. اقتصادية - على ما هو ظاهر في نظم الحديث - فإن الرجل إلى جاريته حاجته المشروعة التي يريدها كل رجل من امرأته ، وهي في الوقت نفسه أمة مشتراة أو مقتناة لتعمل في خلمة بيته وسقي نخله ، فإذا حملت منه ضعفت قوتها ، وتأثرت مصلحته بهذا الضعف ، وربما تعطلت ، وإذا امتنع أن يمسها لكيلا تحمل شق عليه ذلك - على ما يفهم من حديثه - والإسلام لا يرضى للمرء أن يمتنع عما يحصنه لما يترتب عليه من حديثه - والإسلام لا يرضى للمرء أن يمتنع عما يحصنه لما يترتب عليه من الفتنة ، ويكره إلى ذلك إضاعة المال ، وتعطيل المصالح ..

فخرج النبي عليه السلام من ذلك كله بالحل الذي أشار به على الرجل 1 اعز ل عنها إن شئت ».

ومن المسوغات الاقتصادية لمنع الحمل التخفيف من عبء المعيشة، ومنع ما يصيب الأولاد بسبب كثرتهم مع ضيق الموارد من حرمان لا يجدون به أسباب الربية الصحيحة عقلياً ، وبدنياً وصحياً ، ولا يجدون منه سوى ضعف البنية والهوان ومختلف العقد النفسية التي تؤثر على صلاحيتهم الاجتماعية ، البنية والهوان ومختلف العقد النفسية التي تؤثر على صلاحيتهم الاجتماعية ، الله صلى الله عليه وسلم : إني أعزل عن امرأتي ، فقال عليه السلام : ولم تفعل ذلك ؟ ، قال : اشفق على ولدها — أو أولادها — فقال عليه السلام : ولم كان ضاراً ضر فارس والروم (١١ » .. وقد ذهب الشوكاني إلى ذلك ، وهو يشرح هذا الحديث فقال : وومن الأمور التي تحمل على العزل الفرار من حصولهم من الأصل (١١ » .. وقال الإمام الغزالي في بيان نيات منع الحمل الجائزة : ووالنية الثالثة : الحوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ، والاحتراز من الحاجة إلى النعب في الكسب ، والدخول مداخل السوء ، وهذا غير منهى عنه (٣) » ..

وقد قدمنا في فصل و تعدد الزوجات »: أن القرآن الكريم إذ يوجه إلى الاكتفاء بزوجة واحدة ، يجعل من مزايا ذلك اتقاء كثرة الأولاد الموجبة لكثرة المطالب والنفقة، وما يترتب عليها من ضيق المعيشة ومشقة في الطلب ، وذلك قوله تعالى: وفا ن خفتُهُم ألا تعدلُوا فواحدة ، أو ما مرتكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولُوا » . فقد قال الإمام

 <sup>(</sup>١) رواه احمد ومسلم .. وفي الحديث الشريف جواز الانتفاع بما للأمم من تجارب ، فقد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم أن العزل أي منع الحمل لم يضرفارس الروم ، فأجازه للرجل .

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٨ حـ ٦ من نيل الأوطار للشوكاني

 <sup>(</sup>٣) يرجم في كل ما نقلناه من الغز الي إلى باب الزواج في كتاب احياء علوم الدين

الشافعي في تفسيره: « ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم ».. وقال الفخر الرازي في تفسيره: « ذلك أدنى ألا تفتقروا ، يقال: رجل عائل أي فقير و ذلك انه إذا قل عياله ، قلت نفقاته ، وإذا قلت نفقاته لم يفتقر « وقال الزخشري: « والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله، أنه فسر ألا تعولوا الزخشري: « والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله، أنه فسر ألا تعولهم بألا تكثر عيالكم ، فوجهه أن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق من اعتبارات اقتصادية ، فيدعو إلى الاكتفاء بزوجة واحدة مشيراً إلى ما يترتب عليه من قلة الأولاد ، وتجنب الفقر ، أي أنه يؤثر لأهاة قلة العبال مع اليسر ، على كثرتهم مع الجهد والفقر ، وفي هذا المعنى جاء قوله عليه السلام : « قلة العيال أحد اليسارين ، وكثرتهم أحد الفقرين (١٠) ».

• ومن المسوغات الاجتماعية التي اعتبرها العلماء مشروعة لمنع الحمل : رغبة المرأة في أن تظل جميلة أمام زوجها باعتدال قوامها، وامتلاء جسمها. استدامة لحبه ، وإبقاء على عشرته ، وذلك إذا علمت أن هزال جسمها بكثرة الحمل والوضع والإرضاع ، قد يفضي إلى نفوره منها وتطلعه إلى سواها. قال الغزالي في الإحياء وهو يعدد النيات الحائزة الباعثة على منع الحمل: ووالنية الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع، واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق .. وهذا أيضاً ليس منهياً عنه.

. وتأخذ من كل ما قدمنا من نصوص للرسول عليه السلام، وأقوال للأثمة أن الاسلام يجيز للأفراد وسائل منع الحمل رعاية لما لهم من مصالح

<sup>(</sup>١) رواه القضاعي في مسند الشهاب ، وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس ، وابن هلال المزني ، كلاهما بالشطر الأول مرفوعا ، وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ، والمفى عن حمل الأسفار العراقي

خاصة مشروعة ، اجتماعية ، وصحية واقتصادية ، سواء أكان المنع مقصوداً لتجنب ما يصحب الحمل من اعتلال صحة الحامل ، وضعف قدرتها على العمل وتعطيل المصالح - كما هو واضح في مشكلة الرجل صاحب الحارية - أم كان مقصوداً لتجنب كثرة الأولاد المفضية للعسر ، والمشقة، وارتباك الأسرة وسوء حال الأولاد أنفسهم...

#### **ب** ـ على مستوى الدو لة :

والأمم كالأفراد ... أو هم أفراد المجتمع العالمي ... يعتريها من ظروف الحرج والضعف ما يعتري الأفراد في مجتمعهم ، ويجوز لها أن تتخذ من إجراءات الضعف والحرج ما يجوز للأفراد، بل إن ذلك بالنسبة لها قد يرتقى إلى مرتبة الإجراء الضروري الذي لا حول عنه، فإن الفرد في مجتمعه قد يكون مكفولا إلى حد كبير أو قليل، أو هو لا يخلو ... عادة ... من رعاية في أي صورة تبقى عليه ، أما الأمة في مجتمعها العالمي الماثج بالأطماع والمنافسات ، الحافل بعدوان القوي على الضعيف فلا رعاية لها على الضعف ولا بقيا ، إنما هي غنيمة مطلوبة ، مهددة كل آن تفقد وجودها كله، السياسي ، والاقتصادي ، والإنساني ، لهذا كان من واجب رئيس الدولة ... ولي الأمر ... أن يكون دائم التعهد لكل أمورها الداخلية والحارجية عاملا وقاية مما يعلج ما يجده بها العدو .

فإذا كان للأفراد أن يتخذوا من خاصة أمورهم من إجراءات منع الحمل ما يزول به الحرج ، وتنيسر به المصالح ، فلولي الأمر – ولا مراء – أن يدعو الأمة إلى مثل ذلك ، وأن ييسره لها ما استطاع ، إذا رأى من ظروفها الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والخارجية ما يدعو اليه. وهو في ذلك قائم على جادة الإسلام مصيب حكم الله على ما قدمنا ..

ومما نقدمه لتوكيد ذلك ، والاقتداء به أن عمرو بن العاص ، رضي الله

عنه – كان يوجه المسلمين هذا التوجيه وهو حاكم لمصر ، وقد أورد له المقريزي إحدى خطبه التي كان يخطبها يوم الجمعة ، وفيها يقول: ويا معشر الناس!! إياكم وخلالا أربعاً ، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة .. وإلى الفيق بعد السعة .. وإلى الذلة بعد العزة .. وإياكم وكثرة العيال، وتضييع المضيق بعد السعة .. وإلى الذلة بعد العزة .. وإياكم وكثرة العيال، وتضييع للل ، واختفاض الحال (١٠) » ...

وعمرو بن العاص في هذا الموقف له صفتان : صفة رجل الدولة الحصيف البصير بمرامي السياسة ومطالب المجتمع .. وصفة الإمام الفقيه الذي صحب رسول الله على بصيرة وتعلم .. فهو يقول ما يقول عن فقه لروح الإسلام، ووعى لما فهم وتلقى عن الرسول - عليه السلام - من مقاصد الدين وأحكامه. فخطبته - إذاً - التي قدمنا له دعوة المناس على مستوى المدولة ، لم ينكرها عليه أحد ممن سمعه ، وكان فيهم كثيرون من الصحابة الذين لهم مثل صحبته وفقه .. وكان أحق الناس بإنكارها وردها - إن كانت تقتضي رداً وإنكاراً - عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، حاكم المسلمين العام ، وأمينهم على دين الله فيهم ، ولكن الدعوة مضت على السمع والقبول والتقدير للظروف والبواعث التي دعت إليها ، وكانت بذلك مثلا جديراً أن نقدمه لأولياء أمور المسلمين السحاني الجليل عمرو بن العاص في عهد حكومة الفاروق عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، إنما هو متبع للإسلام ولامراء .

- £ -

## تنظيم النسل وقدر الله

أَــ هذا وتحديد النسل لا يقصد به منع الحمل بتة، بل يقصد به تنظيمه لمصلحة الفرد والجماعة بالقدر الذي تتوفر به المهابة والقوة ، ويتحقق الرخاء

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ح ٢ ص ٢٦٠ ..

وتندفع أسباب التخلف والفاقة ، وما إليها .. أو بالقدر الذي لا تؤول به إلى التعب بعد الراحة ، وإلى الضيق بعد السعة ، وإلى الذلة بعد العزة ، على نحو ما قرر عمرو رضى الله عنه .

ب وقد يسبق إلى الظن أن منع الحمل هو من قبيل الجناية على النفس، وقد رد الإمام الغزالي ذلك بأنه ليس كالإجهاض والوأد (١١)، وخلاصة ما قال في ذلك، أن كلا من الوأد والإجهاض يقع على موجود حاصل فعلا، أما العزل فلا يقع على موجود، وأن ماء الرجل وحده لا يتكون منه الولد، وكذلك ماء المرأة، إنما يبدأ التكوين من التقاء الماءين في القرار المكين حيث تستعد النطفة لقبول الحياة، فإفساد ذلك الذي تكون ، جناية؛ فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح، واستوت الحلقة، ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاخش في الجناية بعد الانفصال حياً. وكأنه يريد أن يقول بلغة عصرنا وثقافته، إن الحيوان المنوي وحده من الرجل لا يتكون منه الجنبن ، وكذلك بويضة الأنثى، وإنما يبدأ التكوين بعد التقاء هذين معاً في الرحم على النحو المعروف في تكوين الأجنة، فالحيلولة دون هذيا الالتقاء لا تعتبر جناية على موجود حاصل ، أو على نفس بدأ تكويها. وهو نظر أصيل من الإمام الجليل يقر الحق في نصابه ، ويبدد ما تعلق به يعضهم من شبه الجناية.

ح \_ وقد يسبق إلى الظن أيضاً أن منع الحمل يعتبر معارضة لقدر الله؛ وقد أبطل رسول الله نفسه \_ صلى الله عليه وسلم \_ هذا الظن، أو هذا الاعبر اض بقوله للرجل الذي عرض عليه مشكلته مع جاريته: « اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها » . . ومن معنى هذا الكلام النبوي الكريم، ان ماء الرجل ليس هو مصدر الحلق والتكوين، فإن هذا الماء ليس سوى سبب ظاهري يخلق الله به ما يشاء . والله تعالى قادر على أن يخلق بلا سبب

<sup>(</sup>١) الوأد : دفن البنت وهي حية ، وكانت بعض القبائل العربية تفعله .

و بلا واسطة ، كما هو قادر على أن يخلق بالوسائط أو بالأسباب ، وقد خلق عيسى – عليه السلام – بلا أب .. فإذا أراد الله أن لا يكون جئين بين الرجل والمرأة فإنه لا يكون ، ولو تمت المباشرة الحنسية بينهما إلى بهايتها الطبيعية .. وإذا أراد أن يكون الجنين – على رغم العزل – فإنه يكون ولا بد .. وقد حدث أن الرجل الذي عرض مشكلته عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مدة يقول له : إن الجارية قد حملت على رغم العزل! فأجابه عليه السلام : «قد قلت لك اعزل عنها فإنه سيأتيها ما قدر لها » .. ومع ذلك فإن الذي أقر الناس على العزل ، ووجههم إليه هو النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ الله أن يشرع لنا ما لم يأذن به الله .

د ـ هذا وقد قدمنا أن العزل كان هو الوسيلة المعروفة للناس قديمًا لمنع الحمل ، وقد استطاع العلم الحديث أن يستكشف أو يستحدث من الوسائل والعقاقير ما يحقق غرض العزل ، ويؤدي إلى نفس غايته ، ولا بأس من استعمال تلك الأدوية والوسائل شرعًا ، إلى أن الأطباء يقولون : إن استعمالها خير من العزل من الوجهة الصحية والنفسية ...

# البَابُالرّائِع

# بكير ز الوصفين

نقصد بهذا الباب القضايا التي تنداول في موضوع المرأة ، ويتنازعها الوصف العام والوصف الحاص دون أن تكون خالصة لأحدهما ، وهي : ميراث المرأة .. وتعليمها .. وعملها .. وعلى ذلك فلنا في هذا الباب ثلاثة فصول ، يعالج كل فصل قضية من هذه الثلاث ..

الفصل الأول : ميرات المرأة

الفصل الثاني : تعليم المرأة

الفصل الثالث: عمل المرأة

 $(w_{ij})_{ij} = (w_{ij})_{ij} + (w_{ij})_{ij$ 

e de la la Maria de la Carta de la Cart La compansión de la Carta de la Carta

.

.

# الفصه لاالأوا

ميراث المسرأة

#### تهيد :

قد يغنينا ما قدمنا من شأن المرأة قديماً عن أن نقرر أنها لم تكن ترث ، فالذي يباع ويشترى لا إرث له ، ولا ملك .. ولكن مما له مغزاه أن نذكز أن الزوجة كانت تباع في انجلترة إلى القرن الحادي عشر .. أي إلى ما بعد ظهور الإسلام بالف ظهور الإسلام بالف عام — صدر قرار من البرلمان الإرلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء ؛ ولهذا ما له من دلالة على أصالة الإسلام ..

• ومعلوم أن العرب كانوا لا يرونها أهلا للميراث ، لأنها لا تركب الفرس ، ولا تحمل السلاح ، ولا تقاتل العدو ، ولا تحوز الغنيمة ، ومن كان هذا شأنه فلا حتى له أن يرث ، ولذا كان الميراث وقفاً على ذوي البلاء في الحروب من الأولاد الذكور وحدهم ، بأخذه الأكبر ، فالأكبر .. أما غير ذوي البلاء من الصغار فلا يرثون شيئاً .. فإذا مات الرجل ولم يترك إلا إناثاً آل ميراثه كله إلى أعمامهن ..

## أول ميراث للبنت في الإسلام :

ذلك كان بعض شأن المرأة في الميراث عند العرب وقت ظهور الإسلام؛ فلما ظهر وأصلح ، وأزال آثار البداوة ، أنصف المرأة ..

جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ?. قتل أبوهما شهيداً يوم أحد .. فأخذ عمهما ماله ولم يدع لهما شيئاً ، وهما لا تتزوجان إلا ولهما مال .

فقال عليه السلام : ﴿ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلَكُ ﴾ ؛ فنزل قوله تعالى : ﴿ يَـوْصِيبُكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِنْلُ حَظَّ الْأَنْشَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ النُّنَتِينَ فَلَهَانَ ثُلُّنا مَا تَرَك، وإن كَانَتُ وَاحْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلَابَوَيْهُ لَكُلُ وَاحد منْهُما السُّدُسُ ممَّا تَرَكَ ۚ إِن ۚ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمَ يَكُنُ لَهَ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواًهُ فَلاَّمَّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَكُلَّمَةِ السُّدُسُ . مِنْ بَعْدُ وَصِيتَهُ يُوصِي يِهِمَا أَوْ دَيْنِ ، آبَاؤُكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ لَا تَدَرُونَ أَيْهُمُ ۖ ٱقَرَّبُ لَكُمُّمُ ۚ لَكُمُّمُ ۚ لَكُمُّمُ ۚ نَفْعًا ، فَرَيْضَةً مِنَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا. وَلَكُمُ نفعا، هو يصه من الله ، إن الله كان تليمه كان كيمه ولله . فإن كان نصف ما ترك أو الله كان المهن ولله . فإن كان لهن ولله في الله وصية يوضين لهن ولله فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوضين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركنم النهن لكم ولله في النهن النهن مما تركنم من ولله ، فإن كم الكم ولله فلهن النهن النهن مما تركنم من ولله المنهن النهن مما تركنم من المنهن النهن المنهن بَعْدِ وَصِيِنَةٍ تُوْصُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَّتُ كُلاَلَةً أو امْرَاةٌ ، وَلَهُ أَخْ أَوْ أَحْتُ فَلَكُلُ وَاحِد مِنْهَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكُثْرَ مِن ۚ ذَٰلِكَ فَهُم ۚ شُرَكَاء فِي النَّلْثُ مِن بَعْد وَصِيّة يُوصَى بِهِمَا أَوْ دَيْنَ ، غَيْرَ مُضَارٌ ، وَصِيّة مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ " ﴿ أَعَطَ ابْنَيَ سَعَدَ الثَّلَثَينَ ۚ ﴿ أَعَطَ ابْنَيَ سَعَدَ الثَّلَثَينَ ۚ ۚ وأمهما الثمن ، وما يقي فهو لك .. وكان هذا أول ميراث للمرأة في الإسلام.

ويستطيع المنصف أن يدرك مبلغ المشقة الوجدانية التي عاناها هذا العربي، وهو يغالب في نفسه تياراً عاتياً من مألوفات الأحقاب والقرون، ويصارع ويجاهد - نزولا على أمر الله ورسوله - ليرد للبنتين ماله الذي ورثه بشرع البيئة وتقاليدها القائمة على الفروسية، وحماية الذمار من قديم الزمان.

ولم يكن ذلك شاقاً على نفس هذا الرجل فحسب ، بل شق أيضاً على

<sup>(</sup>۱) سورة النساء: ۱۲،۱۱،

نفوس كثيرين – بحكم العادة – فأخذوا يعجبون ويقولون: تُعطى المرأة الربع أو الثمن! وتعطى الابنة النصف. ويعطى الغلام الصغير..! وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، أو يحوز الغنيمة؟!!

وأدتهم أحلامهم الفزعة إلى أن ذلك أمر يوشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينساه ، فقال بعضهم لبعض : اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ينساه . . أو نقول له فيغيره !

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في إصلاحه الرباني ، ولم ينس ، ولم يغير .. وهذا يدلنا على عمق الثورة الإصلاحية التي كانت تعمل عملها في المجتمع العربي ، وتغير أوضاعه ، لتعيد إقامتها من جديد على أسس من الحق ، وعلى أسس من فطرة الله ، غير عابئة بشيء آخر .

# بعض أمثلة لنصيب المرأة في الميراث:

تقرر مبدأ ميراث المرأة في الإسلام بقوله تعالى: « للرَّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكُ الْوَلِدَانِ وَالاَقْرَبُونَ .. وَللْنَسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا قَرَكُ الْوَلِدَانِ وَالاَقْرَبُونَ . مما قَلَ مِنْهُ أَوْ كَنَثُرَ ، نَصِيْبًا مَفْرُوضاً ، (١٠). ويختلف نَصيب المرأة من الميراث بحسب قرابتها من المتوفى ، وبحسب من يكون معها من قرابته .. ومن أمثلة ذلك ما يأتي :

١ - أ - تأخذ البنت نصف نصيب أخيها من النركة بقوله تعالى :
 د يُوْصِيْكُمُ اللهُ فيي أوْلا دَكِمُ ، للذَّكر مِثْلُ حَظَ الأنشَيَيْنِ » .

ب \_ فإن لم يكن لها أخ ، وهي مفردة أخذت نصف التركة بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ .

ح \_ فإن كان البنات أكثر من واحدة ، بنتين فما فوق ، فلهن

<sup>(</sup>١) النساء: ٧

ثلثا التركة، بقوله تعالى: ﴿ فَكَانَ ۚ كُنَّ نِسِنَاء فَوَقَ الثَّنَتَيْنِ فَالْهَنَّ تُثَلَّقُنَا مَا تَرَكَ ﴾.

## ٢ \_ أما الأم فقد قال الله تعالى في نصيبها:

ا = ووَلاَبتوَيْه لِكُلُ وَاحِد مِنْهُما السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
 كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَللَّابِ السدس ، ولَلاَم السدس من تركة ابنهما إذا
 كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذكر أو انْي .

ب \_ « فَإِنْ لَمَ ْ يَكُنُ ْ لَهُ وَلَدَ ْ وَوَرَ ثُهُ أَبْوَاهُ فَكَامَّهِ الثَّلُثُ ». أي من مات ولم يكن له ولد ، تؤول تركته كلها إلى أبويه : للأم الثلث ، وللأب الثلثان .

ح ـ « فَاإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَالْإِمَّهِ السُّدُسُ » أي أن المتوفى إذا لم يكن له ولد ، وله إخوة ، فإن نصيب الأم ينتقص من الثلث إلى السدس..

٣ - فإذا كانت المرأة زوجة ، فإنها ترث ربع تركة زوجها إن لم
 يكن له ولد ، فإذا كان له ولد - ذكر أو أنى - ورثت ثمن التركة ..
 بقوله تعالى «وَلَهَهُنَ الرَّبُعُ مِمّا تَرَكَنتُمْ إِنْ لَمَ يَكُنُ لَكُمُ وَلَدٌ ،
 فإنْ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ ، فَلَهُنَ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكثُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة تُوْصُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنِ » .

#### وجه العدالة في تقرير نصيب البنت :

وقد يبدو ــ لأول وهلة ــ أن الإسلام ظلم البنت إذ جعل لها نصف حظ أخيها من تركة الأب، وهذا فهم سطحي لا يلبث أن يبدو ما فيه من خطأ بقليل من التدبر، فإن الاسلام جعل عبء الأسرة وإنشائها كله على الرجل، وأعنى منه المرأة .. فعليه أن يدفع مهراً لمن يتزوجها، وقد تكلفه خطبتها بعض الهدايا ــ ولا سيما ما نسميه بيننا الآن «شبكة » .. أما أخته فتقبض المهر وما يقدم لها من الهدايا .

فإذا عقد على خطيبته لزمته نفقتها من يوم العقد ، فعليه أن يدبر لها نفقة الطعام والشراب ، واللباس ، والمسكن ــ أما أخته فلا تازم بشيء من أذك البتة متى صارت زوجة . .

وعليه فوق ذلك نفقة من يرزق من الأولاد إذا لم يكن لهم مال .. أما أخته فلا تلزم لهم يشيء من ذلك ..

فنصيب الابن معرض للنقص بما ألقى عليه الاسلام من التزامات متوالية متجددة ، ونصيب البنت معرض للزيادة بما تقبض من مهر وهدايا ، وبما يغله دخل إذا ثمرته مع إعفائها من أي التزام شرعي مالي لزوجها وبيتها وبنيها .. فهل كان العدالة أن يسوي الإسلام بينهما في الميراث ، ثم يلقي على الابن ما يلقى من الأعباء الثقيلة المستمرة ، ويعفيها من كل شيء ؟

ه ولقد يقال: إننا الآن في عصر خرجت فيه المرأة للعمل وللكسب، وأصبحت تسهم مع زوجها بنصيب في نفقات البيت والأولاد.. فزالت الظروف التي كانت تجعلها ربة بيت فقط معفاة من أي التزام وبزوال هذه الظروف يزول المقتضى الذي يجعل للذكر من التركة مثل حظ الأنثيين، وقصبح التسوية بينهما في الميراث واجبة .

وهذا قول ظاهر الوجاهة ، باطن البطلان ، خدع به بعضهم ، ولمحوا به إلى التسوية المأمولة ، وصرحوا به لإبطال العمل بقوله تعالى : «الرَّجَالُ وَوَامُونَ عَلَى بَعْضَ ، وَبِمَا لَقُمُ اللهُ بَعْضَهُم عَلَى بَعْض ، وَبِمَا اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى بَعْض ، وَبِمَا اللهُ مُنْ عَلَى بَعْض ، وَبِمَا اللهُ مَنْ العمل والكسب في جميع ميادين الحياة ، وأصبحن يقمن الأنفسهن بما كان الرجال يقومون به لهن ، وصار قوله تعالى : «الرجال قوامون على النساء ... وبما أنفقوا من أموالهم » . لا يعبر عن حقيقة واقعة في البيوت ، وصار في حكم القول الذي استنفد أغراضه .

<sup>(</sup>١) فاقشنا ذلك في فصل قانون الزوجية والأمومة ، وسنناقشه في فصل عمل المرأة

ووجه بطلان هذا أنهم نظروا إلى خروج المرأة للعمل ، ولم ينظروا إلى ما ينطوي عليه ذلك من آفات تعارض الخصائص الروحية للأنوثة التي تؤدي بها أشرف القيم للحياة .. أي أنه يعارض مشيئة الله تعالى في ناموسي الزوجية والأمومة .. فهو بذلك عرف أو وضع لا يقره الإسلام ..

ذلك إلى أن قول الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء .. إلخ » ليس من قبيل إفادة خبر ما ، أو ليس من قبيل عرض المفهوم الخبري لهذه العبارة ، إنما هو تقرير «لقانون اجتماعي » من القوانين التي لا تنعقد روابط الأسرة الا بها .. فهو يخبر أن من الأسس التي يتكون منها بناء الأسرة أن يكون الرجل وحده مناط المسؤولية والتكليف بما هو ضروري للببت من ضروب النفقة ، وأن يكون قواماً — فعلا — بذلك .. هذا من حيث الظاهر ، أما من حيث الباطن فيجب أن يكون مفهوم هذا القول الكريم قانونا نفسيا قائماً بنفس كل منهما مسلما به في رضا وطمأنية ، على ما كان في جيلنا الماضي ، وعلى ما هو في أكثرية جيلنا الحالي على اعتقاد أنه طاعة لله ، وأنه أحد قوانين ترابطهما ، وانتظام معيشتهما . .

ومن هذا نرى بطلان فهمهم السطحي لأمور الحياة ، ولكلام الله ، وبطلان ما رتبوه على هذا الفهم الحاطئ من انتفاء المسوغات التي تجعل للرجل قياماً على المرأة ، وتجعل للبنت نصف حظ أخيها من الميراث .

الفصّ ل الثّاني

تعاليم المسراأة

#### : عهد

للأولاد \_ إذا لم يكن لهم ثروة خاصة \_ حق النفقة على أبيهم: نفقة الطعام، والكسوة، والتهذيب، والإعداد للحياة.. فمن فرط في ذلك فقد لزمه إثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كفى المرء إثماً أن يضيع من يقوت» وفي رواية «من يعول (١)».

وقد سما الاسلام بالنفقة على العيال حيى جعلها أفضل من النفقة في سبيل الله لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل دينار ينفقه الرجل ، دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله (أي الجهاد). ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ». قال ابو قلابة: «بدأ بالعيال ، فأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله — أو ينفعهم الله — به ويغنيهم (٢) ».

والأحاديث المأثورة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ، وقد يكون الكلام في ذلك من قبيل تحصيل الحاصل ، فالناس جميعاً ينفقون على أبنائهم وبناتهم بمحض عاطفة الأبوة الرحيمة، ويستعذبون ما يجدون في ذلك من مشقة . لأنه نداء القلب ، وشعور محبب في النفس ، اللهم إلا أن يكون رجلا شاذاً ، والشاذ لا حكم له .

ونفقة الرجل على أولاده ــ بنين وبنات ــ تتبع ما هو فيه من اليسر ، أو العسر .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي والحاكم ، وقال صحيح الإسناد

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والترمذي

#### ١ ــ البنت والولد في ذلك سيان :

والإسلام في نشأته كان بإزاء مواريث جاهلية ، لها أثرها في نفوس بعض من أسلم ، وكان من هذه المواريث التبرم بالبنت ، واهمال شأنها ، وإيثار الذكر عليها .. وما ظنك بقوم ذهب ببعضهم الضيق بالبنت إلى حد دفنها في التراب وهي حية ؟ : و وَإذَا بُشَرَ أَحَدُ هُمُ بِالْأَنْتَى ظُلَ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ " ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سَوهِ مَا بُشُرَ بِه ؟ أَيُمُسَكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُرَابِ ؟ أَلاَ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ (١) أَيُمُسَكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُرَابِ ؟ أَلاَ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ (١) فَأَخَذَ الإسلام يشذب تلك المواريث ، ويصقل تلك الطباع ، ويقرر المبنت مكانها من الأسرة ؛ وحقها في الحياة ، ويلقي على أبيها ما لها من حق ، ويعده على ذلك بأفضل المثوبة ، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه ويعده والمناز (٢) .. وهذا الإحسان الذي يشير إليه الحديث الشريف ، هو إحسان الذي يكفل ثقافة التربية والأدب ، والنشأة ، ولا يكون ذلك إلا مع العام الذي يكفل ثقافة العقل وتهذيب النفس . ويعضد هذا ما جاء في حديث آخر : ومن كان له المعل بنات . أو ثلاث أخوات . أو بنتان أو أختان ، فأحسن صحبتهن ، واتقى الله فيهن — وفي رواية : فأدبهن ، وأحسن إليهن ، وزوجهن — فله الحنة (٣) » ..

وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير حق البنت في الأدب والتربية إلى حد مساواتها بالولد . لا تقل عنه درجة ، ووعد أباها على ذلك بجميل الأجر . فقال : «من كانت له أنثى ، فلم يئدها ، ولم يهنها ، ولم يؤثر ولده ــ الذكور ــ عليها ، أدخله الله الجنة (١) » . . وإذا بموءودة الأمس

<sup>(</sup>۱) النحل: ۸ه، ۹ه

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود و ابن حبان في صحيحه ، و الترمذي و الفظ له ..

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود والحاكم ، وقال صحيح الاسناد

# تستوي مع أخيها في حق الاعداد للحياة .

ذلك حق البنت في النفقة والتربية ، والتعليم ، فمن رأى حقها في ذلك دون حق أخيها ، فقد ألمت به نزعة جاهلية ، وجفا ما جاء به الإسلام .

# ٢ – التعليم فريضة :

هذا ، والعلم من الفروض الدينية لقوله عليه السلام : «طلب العلم فريضة على كل مسلم (۱) » وهو نص يشمل الرجل والمرأة باتفاق علماء الإسلام .. ويدخل في هذا التعليم إعدادهم لتبعات الحياة الأساسية وانظر قول أبي قلابة : «أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار ، يعفهم الله ، أو ينفعهم الله به ويغنيهم » ، ففي هذا الكلام ما يشير إلى أن إعداد العيال بما ينفعهم الله به ويغنيهم من الأمور الموجبة لأعظم الأجر » .

وبهذا يتبين حق الأولاد ــ ذكوراً واناثاً ــ في التعليم ..

فإذا كانت مُكنة الأب تقصر عن الوفاء بنفقات التعليم تولت الحكومة ذلك عنه ، فإن العلم من الفرائض الأساسية التي لا قيام لحياة الإنسان بدونها . لأن الإسلام لا يُقوم حاجات المجتمع بضرورات المأكل والمشرب والمسكن فحسب ، بل يهتم — مع ذلك ، أو قبل ذلك — بالوسائل التهذيبية ، والمقومات الروحية والعقلية ، والمعول عليه عند الله سبحانه هو سلامة القلب ، واستقامة العقل ، وما البدن وحاجاته إلا وسائل تقوم بها الحياة الرفيعة التي تقساس بمبادتها ، وعقائدها ، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يثقف الإنسان — عقله وروحه — بمبادتها ، وعقائدها ، فإذا قعدت الحكومات عن تيسير موارد تلك الثقافات بكل ثقافة نافعة ، فإذا قعدت عن أهم ضروراتها ، وأشرف مقاصدها ، واكتفت

<sup>(1)</sup> هواه ابن ماجه – وقال العراني في تخريج الأحياء صحح بعض الاممه طرقه

بالوسائل دون الغايات .. والإسلام لا يعرف ذلك الضرب من الحكومات ، الذي لا يقوم الا على سلطة الأمر والنهي ، وجباية الضرائب ، ونحو ذلك ، بل الحكومة التي تكون مسؤولة قبل ذلك عن عقائد الناس وعبادتهم ، وتصحيح معاملاتهم ، وحسن صلتهم بهذا الكون .. ورسول الله صلى الله عليه وسام يقول: « إنما بعثت معلماً "(۱) .. والحاكم في الإسلام هو خليفة رسول في كل ما بعث به ، فهو المعلم الأول للأمة ؛ يعلمهم ويزكيهم ، وييسر لهم الموارد إلى كل ثقافة نافعة لهم في معاشهم ومعادهم ، فإذا لم يفعل فقد ضيع ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسام .

# ماذا تتعلم البنت :

كل هذا قرره الإسلام للبنت ، وهو حسن جميل ، ولكن ماذا نعلمها ؟. لا نزاع في أن أول ما يجب أن يهدف إليه التعليم هو تهذيب نفسها ، وخلقها ، ووجدانها ، بالعقائد الصحيحة ، والتعاليم الدينية الراشدة ، والمعارف التي تنير ذهنها ، وتوثق رابطتها بما حولها من شؤون الحياة ... والولد مثلها في ذلك .

لقد ألقى الإسلام على كل من الرجل والمرأة أمانة إلدين، وهي أوكد أمانات الحياة ، بل عمادها ، وجعل كلا منهما مسؤولا مسؤولية خاصة عن تصحيح عقيدته وعبادته وخلقه وعمله — كما قدمنا — فما لم يتعلم كل منهما أحكام العبادات وروابط الصلة بالله ومناهج التهذيب .. وما لم يتعلم أصول العقائد ، وما تتضمن من فلسفة الحق ، وسنن الاجتماع ، وأمهات الأخلاق ، وغايات الحياة ، ومبادئ السلوك ، وما لم يتعلم ذلك — وكله من لباب العلم الذي يتضح به دقائق الكون ، ويبرأ به المرء من شقوة الجهل وظلمة الحس والمادية — وقع في إثم التقصير ، وعرض نفسه لمهانة التخلف في الدنيا والآخرة ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه

والله تعالى يقول: «يَأَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا قُوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ وَأَهْلِيْكُمُ وَاللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

ذلك إلى أن القرآن الكريم نظم العلاقة بين الزوجين على قاعدة من قوله تعلى : « وَلَهَ هَنْ أَ مِثْلُ اللّذي عَلَيْهُمِنَ عِالْمُعَرُوفٍ » . وهي قاعدة تذهب فيها المرأة بطائفة من الحقوق والواجبات ، ويذهب الرجل بمثلها ، فهل تنجح الحياة الزوجية دون معرفة تلك الحقوق والواجبات ؟

إن قانون «القوامية » وحده — مثلا — في قوله تعسالى : «الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء » ، أو قانون السكن في قوله : «لِتَسَكُنُوا إليَّها » يتطلب دراسات نفسية واجتماعية دقيقة لبيان مكانه من الحياة الزوجية ، وضرورته لها .. فإذا كان لذلك ونحوه أثره العملي في التقسارب الفكري والوجداني بين الزوجين ، فهو باب من المعرفة له أثره في شحد ملكات الفكر ، وتعدد جوانب النفس ، وجه الإسلام إليه كلا من الرجل والمرأة لتنظيم الحقوق والواجبات .

• ويقول عليه السلام: «والمرأة راعية في بيت زوجها ، وهي مسؤولة عن رعيتها (٢) » وهي مهمة متعددة الجوانب ، منها الاقتصادي ، ومنها الصحي ، ومنها الاجتماعي ، ومنها التربوي الفلسفي ، ومنها الأداري .. فكيف تسوس – مثلا – دخل زوجها وماله ؟ ، وهو موضوع نجري فيه على الارتجال ، ونعتبر من ترتب لنفسها «ميزانية » شهرية ربة بيت مثلى ، بينما هو من قبيل التخطيط المقتضب ، هو كالارتجال لا يدرك خطورة

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦

<sup>(</sup>٢) رواه الامام احمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي

العامل الاقتصادي ، وارتباطه الحسي باستقرار الأسرة ومصيرها ، إذ هو العامل الأول الفاصل في الاستقرار والمصير ، وتخطيطه الحق يقتضي اعتبارات وثقافات لا بد من تيسيرها وتوفيرها للمرأة لتسلم لها مسؤوليتها عن هذا الجانب ..

وكيف تسوس الطفل؟ .. ولا أعني سياسته في رضاعه . وطعامه وشرابه ، ولباسه ، ونومه ومرضه فحسب ، بل أعني إلى ذلك سياسة عقله وخلقه ، فالطفل جهاز حي لاقط – بغير وعي – لكل ما يبدر منها من سمات الفكر والخلق ، فكيف تجعل سلوكها سياسة تربوية مرتبة للإيحاء بأقوم مناهج الفكر والخلق؟ ..

إن مكانتها منه وهو في دور امتصاص الإيحاء بلا حساب هو أخطر موقف يقومه إنسان من إنسان ، فكيف توحي إليه — وهو في هذا الطور الخطير — أفضل العقائد والقيم والسلوك؟.. إن ذلك وحده يقتضي منها دراسات جادة متعددة الجوانب في الدين ، والفلسفة ، وعلم النفس — ولا سيما دور الطفولة — والأخلاق والفن ، والاجتماع .. على ألا تكون دراسات نظرية للتكمل بالمعرفة ، بل لتزكي نفسها ، وخصائصها ، وترجمها التزامات تندمج فيها بفكرها ووجدانها ، حتى تحقق نموذج القدوة الكامل الذي يكون سلوكه صورة غير متكلفة لما يراد إيحاؤه للطفل .. ولا نطيل بمناقشة جوانب تلك المهمة ، فحسبنا ما قدمنا ، ولكنا بصدد مسؤولية « ربة البيت » عن عامة أمانانها ، فإن الإسلام لم يقرر تلك المسؤولية إلا وهو يقدر ، ما تقتضيه من ألوان الثقافة والعلم ، ويفترض مسؤولية المجتمع عن تيسير ذلك ، أما حقها فيه فمفروغ منه ، لا يحتاج إلى تقرير .

هذا واعتبار المرأة « ذات مسؤولية » له أثره في حياتها الفكرية والنفسية ، فإن الإحساس بالمسؤولية هو في الواقع « إحساس بالذات » وباعث الاستجابة إلى الواجب،ومن ثم فهو مناط الإحساس بالكرامة وأهمية الوجود ..ذلك إلى

أنه ينبه فيها جوانب غافلة أو خاملة إلى التزامات في آفاق عدة ، فتدب في نواحي النفس ألوان من النشاط والحركة ، ويمتاز الفكر بتعدد جوانب النظر.. فهو اعتبار له أثره في دعم الوجود واكتمال الشخصية..

• ولا شك أن الطبيعة إذ فرقت بين الرجل والمرأة ، أرادت أن يكون للرجل اختصاص في الحياة ، غير اختصاص المرأة ، وما اختلاف التكوين الجثماني إلا ليتجه كل منهما إلى ما أعد له ..

فأي المنهجين أصلح للمجتمع ، وأليق بفطرة الحياة ؟ ... أن تثقف المرأة في مهمتها التي أعدتها لها الطبيعة ، أو تثقف بما لا يمت إلى هذه المهمة . بصلة ؟

إئنا لا ننكر أن للمرأة عقلا كعقل الرجل ، ولا نجحد أنها تفهم ما يفهم الرجل من العلوم والآداب.

ولكن القضية هي أننا نريد أن نوزع استعداداتنا الفطرية على أنواع العلوم والمعارف ، أو بعبارة أولى ، نريد أن نوزع العلوم والمعارف على الذكر والأثى بحسب الاستعداد الحلقي الذي حددت به الطبيعة لكل منهما مهمته في الحياة .. !

إن المرأة خلقت لتكون زوجة وأماً ... هكذا فطرها الله ، وفي إرادته الحير كله ، فأي خير نجنيه إذا نحن ثقفناها بغير ثقافة الزوجة والأم ؟ ، وأي ضير يلحقنا إذا نحن علمناها من المعارف ما يزكي فيها قانون الأمومة والزوجية ، وما إلى هذين القانونين – الذين أفردنا لهما فصلا خاصاً – من مواهب واستعدادات ؟

لقد دخلت الفتاة كلية الزراعة ، وكلية العلوم ، وكلية الصيدلة .. فماذا جنت الفتاة أو الحياة بنجاحها في كلية الزراعة والصيدلة ونحوهما ؟ .. لم تجن إلا أنها خرجت من نطاق الأنوثة التي خصتها به الطبيعة إلى استرجال هي أول من ينكره .

ولسنا ندعي أن ذلك التعليم يفسد استعدادها للحمل والولادة، فإن الأنوثة ليست مجرد أعضاء تختلف بها المرأة من الرجل إنما هي – قبل ذلك – قوانين روحية، ومواهب واستعدادات تتباين بها انسانيتها من إنسانيته، ومزاجها النفسي من مزاجه النفسي لتؤدي للحياة من القيم العليا والوظائف ما أسلفنا في فصل الزواج، وفصل قانون الزوجية والأمومة .. وهي حقائق معنوية يجب أن تراعى في تنشئة المرأة بما يزكيها، لا بما يعارضها – أو يضعفها – بتوجيهها في الخط الذي يسير فيه الرجل في كل شيء..

إن المرأة امرأة ، لا تستغي عن أن تكون زوجة ، وأماً – بالمفهوم الروحي لذلك – بهذا تهتف فطرتها .. وإن نفسها فيما تبلغ من مناصب ، لا تفتأ تهفو في حنان بالغ إلى نعيم البيت والأمومة ... والناس بخير ما داموا يستوحون منطق الطبيعة في كل ما يأتون من أمر أو يدعون .. والشركل الشر في منابذة الطبيعة ، وعجافاة سننها .. فإذا أردنا أن تكون ثقافة البنت دائرة حول إعدادها زوجة صالحة ، وأما راشدة ، فذلك اختصاص طبيعتها .. وفيه الخير كل الخير .

وإذا كانت الظروف تدعونا إلى أن يكون من الفتيات طبيبات أو مدرسات، فلا بأس بذلك ، فإنا نستحسن أن يكون الطبيب الذي يعالج المرأة امرأة مثلها ، والمدرس الذي يعلمها امرأة أيضاً .. أما تعليم الكيمياء والهندسة العليا ، والزراعة ، والفلك ، وما إليها فضرب من التزيد لا يكون إلا على حساب المهمة الأصيلة التي أعدت لها الفتاة .

إن شيئاً من تلك العلوم ليس محرماً على البنت في الإسلام ، ولكن المصلحة ــ قطعاً ــ في أن تدرس غيره مما يعود عليها بالمنفعة في مهمتها الأصيلة .. والمصلحة المشروعة قانون من قوانين الإسلام ، يحل ما تحلها ،

ويحرم ما تحرمها.. فاذا بلغنا من عمق الإدراك ما نفقه به الأهداف التي أرادها الخالق بخلق الأنبى ، وزودها من أجلها بما زودها به من حصائص نفسية وإنسانية ، استبان لنا صدق لهذه التقريرات.. وإلا فسوف نظل مربوطين بعجلة التقليد السطحي لل حتى تغير أوربا ما بها ، فنغير ما بأنفسنا.. وهذا ما لا نريده لأمتنا بحال من الأحوال.

## الفصلالثاليث

عكملالكرأة

#### اولا

#### حول مبررات عمل المرأة

لقضية عمل المرأة في الغرب مشاكل اقتصادية واجتماعية لا تنتهي ؛ فمنظمة الأمم المتحدة – مثلا – عجزت إلى اليوم عن تحقيق المساواة العملية في الأجور بين الرجل والمرأة ؛ ورجال الأعمال ومؤسساتها يرفضون تلك المساواة بمنض الإنتاج الذي لا يحتمل مكابرة .. ورجال الاجتماع والأدب وعلماء النفس يرون أن العمل على ضوء النتائج التي انتهى إليها – معطل لأسمى خصائص المرأة ووظائفها الطبيعية والاجتماعية ، وأن المجتمع بدأ يجي من ذلك الحلال الروابط وابتذال كثير من القيم ..

وقد بدأنا \_ كن العرب والمسلمين \_ ندخل تجربة عمل المرأة ، ويوشك أن يكون لنا من مشاكله ما للغرب، فتركنا قضية الحجاب والسفور ، وأخذنا في قضية العمل ، وما له من مبررات ، وما تحتمل من نتائج .. وقد يكون من مفاتيح الوصول إلى لب هذه القضية بالنسبة لنا أن نسأل : لماذا تعمل المرأة بعد أن لم تكن تعمل ؟ .

أي لماذا تترك البيت وتتكسب في الخارج ؟

وقد يمكن تلخيص ما يقال من المسوغات لذلك فيما يأتي :

` ١ ـــ أن عمل المرأة يوسع آفاقها ، ويبرز وينمي مقومات شخصيتها ، ويقيها السأم القاتل الذي يورثها إياه بقاؤها الطويل ، أو فراغها الذي تقتضيه بين أربعة جدران المنزل . .

أن عجد الأمة في كثرة الأيدي العاملة ، وأن المرأة نصف المجتمع ،
 وليس مما يتحقق به هذا المجد أن يكون نصف المجتمع عاطلا .

٣ – مساعدة من يعولها .. وقد تكون لا عائل لها فتعول نفسها بالعمل.. وقد يتوفى عنها زوجها ، ويترك لها أطفالا عاجزين عن العمل . ولا شيء لهم ولا لها ، فتجد في العمل عصمة لها ولأولادها من الضياع .. وهي مع ذلك وإنسان ، ومن كرامتها أن تستقل بطاب عيشها ، فلا تكون عبئاً على سواها ، وإنما يكفل لها تلك الكرامة أن تعمل ..

ولعل من المفيد أن نناقش تلك المبررات بشيء من التحليل يبين ما فيها من أصالة أو زيف متجردين من العصبية للقديم ، والهوى للحديث ، معتمدين السنن والفطرة والعقل ..

#### العمل وتنمية شخصية المرأة :

١ ــ فأما أن عمل المرأة ــ بصفة عامة ــ يوسع آفاقها .. إلخ فحق
 لا تنازع فيه ، بل يجب أن نوفره لها .

والذين نظروا في هذا العامل ، استنبطوه من جهل المرأة في الجيل الماضي والأجيال السابقة له ، وبقاياه المائلة بيننا الآن ، إذ لم يكن لها من الإلمام بعلوم الحياة والدين ، وألوان الثقافة والأدب والفن ما ينير ذهنها ، ويصقل ذوقها ، ويصلها بآفاق الحياة ، ويعرفها بقيمتها وحقها ، ورسالتها في داخل البيت وخارجه ، فأورثها هذا الجهل ضيق المجال الحيوي ، والأفق الذهبي ، وضمور الشخصية حتى لم يكن لها من قدر في نفسها — غالباً — إلا أنها كائن للحمل والولادة ، وعمل البيت ، في أسلوب آلي محجوب عن الاستنارة التي تنظم ذلك . وتبين أهدافه السامية التي ينطوي عليها أو تستر خلفه .

وقد قررنا سابقاً أن وراء زوجية الجنس زوجية أخرى روحية ، ثمارها السكن ، والمودة ، والرحمة .. وأن وراء الأمومة التي هي مجرد حمل وولادة ورضاعة ، أمومة أخرى روحية يبث الله بها في فطرة الولد - جنيناً وغير جنين - حياة روحية يعظم بها قدر الوالدين ، لأثرهما فيما وهب من نعمة الحياة ، وهو بهذا التعظيم ينبعث إلى برهما والسرور بخدمتهما ، ويتبع ذلك في المجتمع من آثار وروابط ما يتبعه .. وعرفنا أن ثمت ظروفاً لكل من قانوني الزوجية والأمومة ، لا يعمل أحدهما عمله ، ولا يثمر ثمره إلا في نطاقها (۱)

وقررنا أيضاً أن حقيَقة وجودها هو انسانيتها التي تتضمن جوهر فضائل النفس والقيم العليا ، وأن عليها رسالة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي تحرس بها قيم المجتمع ، وتقوم سياسته في كل شأن من شؤون الدولة .

وقررنا أن طلب العلم ليس مجرد حق للمرأة ، بل هو فريضة عليها يجب على المسؤولين عنها – وليها أو المجتمع ممثلا في الدولة – أن يمكنوها منها .. وأن العلم المطلوب ، هو العلم بدينها ، وكل معرفة تنير ذهنها ، وتقوّم ضميرها ، وتصلها بآفاق الحياة العامة ، وتبصرها بأصول مهمتها ، وأهداف زوجيتها وأمومتها الروحية والاجتماعية .. وواجبها في توفسير الظروف الحسية والنفسية لعمل كل من قانوني الزوجية والأمومة .. وحقيقة إسانيتها ، ورسالتها التي يجب أن تحققها بها في الحياة .

قررنا ذلك كل باعتباره بعض الحطوط الأصيلة التي ينظم بها الإسلام وضع المرأة في الحياة .. ولا شك في أنه لو جنب المجتمع الإسلامي عوامل اللمار والتخلف التي اعترضته في الماضي ، وأتبح له أن يقيم وضع المرأة على تلك الأصول في كل عصر بقدر ما يتيسر له من ثقافة وعلم ، لكانت المرأة المسلمة اليوم بين نساء العالم قاطبة مثالا فرداً لا يسامى ، ولا يدانى في كرامتها وثقافتها ، وعلو منزلتها وقيادتها ، وعمق أثرها ، ووضوحه في

<sup>(</sup>١) يهراجع فصل بين الزوجية والأمومة ص ١٤٥ من هذه الرسالة

الحياة بما تحقق داخل البيت وخارجه من أهداف وقيم سامية ، ولكانت مصرب المثل ، ومنار القدوة في الشرق والغرب .. فإذا كنا صادقين في نشدان العلاج الحق لما تعاني المرأة من ضيق الذهن ، وضمور الشخصية ، وعزلة عن الحياة ، وسأم من الفراغ ، فإن ما قدمنا من نهج الإسلام الحامع يحقق فوق ما يدور بأحلام المصلحين من غايات وآمال ..

نعم ليس فيه أن تخرج المرأة إلى مصنع أو بنك ، أو مؤسسة أو نحوها ولكنا ننشد علاج على أوفاه وأفضله مع إقامتها على شأنها الطبيعي ، وواجبَها نحو المجتمع فهو أولى – بلا نزاع – من أي علاج يغير شأنها الطبيعي .

وهذا منهاج الإسلام يكفل لها – بل يفرض – من الثقافة والعام ما لا نجده في شريعة من الشرائع ، ونحسب ذلك ليس موضع خلاف .

وعملها الإصلاحي والسياسي في حراسة قيم المجتمع وتنميتها ، وتقويم الانجاه العام ، ومراقبة أداة الدولة ، كتابة ، وخطابة ، ومشاركة في الأندية ، والجماعات ، والمنظمات العاملة لذلك – نيابية وغير نيابية – وما تكسب فيه من خبرة ، وما تلقى من أجله من رجال ونساء من نماذج شي من البشر ، ذوي مواهب وأمزجة متباينة ، وتجارب كثيرة – ذلك كله جدير بأن يملأ فراغ نفسها ووقتها بمشاغل قيمة تشعرها بنفاسة الحياة ، وبأنها في نفسها ذات قدر وأهمية ، ويوسع آفاقها وصلتها بالحياة ، وينمي مقومات شخصيتها أبين وأقوم ما تكون ، على مثال لا يبلغه – قطعاً – عملها في ديوان أو نحوه ، فضلا عن أننا لا نجد من يقول : إن قيامها بطرق الحديد في مصنع أو لف البضاعة في الورق الزبائن في متجر ، أو عرض الملابس في المعارض والصالات ؛ أو قبض أثمان المشتريات ، أو نحوه هو أجدى من ذلك – عقلا ، وروحاً ، وإحساساً بالسعادة والأهمية – في العلاج الذي من ذلك – عقلا ، وروحاً ، وإحساساً بالسعادة والأهمية – في العلاج الذي نشده .

ذلك إلى أن قيام المرأة في بيت زوجها راعية لماله ، مدبرة لأمره . مدركة لأهداف زوجيتها وأمومتها عاملة لها في ثقافة وصدق ، كاف لماء الفراغ .. فراغ قلبها ، وعقلها ، ووقتها الذي تشكوه .. وقد يكون هذا مدعاة جدل إذا انفردنا بتقريره . ولكن إذا قررته امرأة مثقفة بإملاء واقعها وتجربتها ، فهو تقرير ذات اختصاص أدرى بمهام الأنبَّى وفطرتها عن وعي . وأجدر ألا نرمي بالرجعية أو عداء المرأة ، أي عداء نفسها .. فهذه كاتبة أمريكية \_ فيليس ماكجنلي \_ تقول في مقال لها بعنوان : البيت .. مملكة المرأة بدون منازع : ﴿ وَهُلُ نَعْدُ نَحْنُ النَّسَاءُ … بَعْدُ أَنْ نَلْنَا حَرِيَاتُنَا أَخْيَرًا ﴿ خائنات لحنسنا إذا ارتددنا لدورنا القديم في البيوت؟» ، وتجيب على هذا السؤال بقولها: وإن لي آراء حاسمة في هذه النقطة ، فإنبي أصر على أن للنساء أكثر من حق في البقاء كربات بيوت . وإنني أقدر مهنتنا وأهميتها في الحقل الشرى إلى حد أني أراها كافية لأن تملأ الحياة والقلب (١) م.. فهذه كاتبة تتكلم باعتبارها امرأة : ﴿ هَلَ نَعَدَ نَحَنَ النَّسَاءَ خَائِنَاتَ لِحَنْسَنَا ۗ . « إنني أقدر مهنتنا في الحقل البشري » ، وهي مع ذلك غربية أمريكية ، أي من مجتمع أصبحت فيه المرأة العاملة حقيقة من حقائقه .. فهي تتكلم بلسان الأنوثة والتجربة، ولهذين الاعتبارين ورسما في تأييد قولها إذا قالت: « إن مهمة ربة البيت في الحقل البشري كافية لأن تملأ فراغ الحياة والقلب » .

فإذا كان ثمت من يرى في الاعتبار الأخير – بعد ذلك – موضع جدل له-، فإنا نعتقد أنه لا جدال في أن عمل المرأة الإصلاحي والسياسي في حراسة قيم المجتمع وتنميتها .. الخ على المثال الذي أوردنا ، وبآثاره التي تتحقق به كاف لملء الوقت ، وعلاج آفة ضمور الذهن والشخصية .. أي كاف لزوال المبرر الأول من المبررات التي رتبوا عليها خروج المرأة للعمل.

<sup>(</sup>١) مجلة المختار عدد مارس ١٩٦٠

#### عمل المرأة ومجد الأمة :

وأما أن مجد الأمة في كثرة الأيدي العاملة ، وأن المرأة نصف المجتمع . وليس مما يتحقق به هذا المجد أن يكون نصف المجتمع عاطلا . فهو \_ أيضاً \_ حق .. فإن مقومات الأمم ضربان : ضرب روحي يتمثل في قوة عقائدها . واعتزازها بثروتها من القيم والمثل العليا .. وضرب حسي يتمثل في قوة جيشها ، ونظامها ، واقتصادها .. وكلما كان حظ الأمة من كل من هذين الضربين أوفر ، كان حظها من مجد الحياة \_ أي بطولة النفس وشرف الغاية ، والقدرة على التوجيه والقيادة بين الأمم \_ أبين وأعلى .. وقرب تحقيقهما معا إذ أمر ببذل الاستطاعة في الأولى بقوله : « فاتقنوا بوجوب تحقيقهما معا إذ أمر ببذل الاستطاعة في الأولى بقوله : « فاتقنوا ما استطعتم من من فوق » وبذل الاستطاعة معناه بلوغ غاية الطاقة . ما استطعتم من من فوق » وبذل الاستطاعة معناه بلوغ غاية الطاقة .

وذلك موكول بطبيعة الحال إلى كل من الرجل والمرأة ، فإذا تساورا في سهم العمل في ميدان الإصلاح الاجتماعي والسياسي ، ومسؤولية حل منهما عن تحقيق خصائص تقوى الله في نفسه ، افترق كل منهما عن الآخر في تحقيق غايات لا غي عنها ، أو لا بد منها : الرجل إلى الانتاج وتنمية الثروة ، وكسب الرزق .. والمرأة إلى الأسرة .. إلى عمل أشق وافوم ، بل أقدس ثمرة ثما يعمل الرجل ، تحمل الجنين .. وتلد .. وترضع .. وتربي .. وترعى الزوج .. وتمرض .. وتدبر .. وتخدم في أكثر الأحوال .. وتثمر السكن ، والمودة ، والرحمة ، وثمر الأمومة الروحي والاجتماعي الذي قلمنا ، وتبذل من ذات نفسها وجهدها الحسي ما تبذل لتوفر لقانوني الزوجية والأمومة ظروف عملهما الملائمة .. وهذا الافتراق الذي هو مقتضى ما أهل به كل ظروف عملهما الملائمة .. وهذا الإفتراق الذي هو مقتضى ما أهل به كل

والروحي .. فإذا أدى كل منهما ما وجه إليه بحقه ، استقامت مصاحة الأمة على أكل وجه .. وإذا أهمل أحدهما ، أو كلاهما ، أو فقد صلاحيته لواجبه ، فلا قيام للمجتمع . ولا مجد للأمة بالمعنى الحق الذي بينا . إذ يكون نصف المجتمع أو كاله عاطلا بالجهل . أو بالاستهتار والتحلل .

ذلك إيجاز ما يقال في توجيه أو توضيح منطوق المبرر الثاني الحاص بمجد الأمة والأيدي العاملة .. ولكنهم يقولونه ويعنون به أن المرأة عندنا ــ وهي نصف المجتمع ــ عاطلة . وأن جهدها ، ومكانها من بناء الأسرة يعتبر لا شيء .. وأنها لا تكون عاملة إلا إذا اتخذت سبيلها إلى المصنع ، والديوان ، والبنك ونحوه من أنواع العمل التي تؤجر عايها في الحارج .

وقد يكون هذا الاتجاه متأثراً بنظرة إعجاب . ورغبة تقليد لما في الغرب، وقد لا يكون . ولكن مما لا شك فيه أن جهل المرأة عندنا .. جهلها بالحياة .. وبنفسها وحقيقة مهمتها أو أميتها القلمية والذهنية ، وأثر ذلك في بيئتها ، وبينه ، وعلاتها بزوجها . ونحوها . قسد يحمل بعضنا أن يظن للوهاة الأولى أن عمسل المرأة في البيت يعتبر لا شيء . . أي أن رأي المنادين بعملها في الخارج قد يكون متأثراً بسوء أثرها في البيت ، أو على الأقل بمنة جدواه . نهي سو في نضرهم — عاطل ، ومن الحسن أن تعمل ..

فَإِذَا دُهبنا نناقش ذلك ألفينا أنفسنا أمام النتائج الآتية:

أولا: أن المرأة إذا تعلمت. وتثقفت ثقافتها التي فرضها لها وعليها الإسلام. وفهمت حقيقة نفسها. ورسالتها، ومهمتها. وأدت ذلك خير أداء. وحققت ثمره في بيتها وبنيها. وزوجها، والمجتمع على أتم وجهه، لا تعتبر عاطلة.. وقد بينا أن عملها الحسي والروحي في ذلك هو قسيم عمل الرجل في الإنتاج، وتنمية الثروة، وكسب الرزق.. وأن افتراقهما في نوع العمل بتوجيه الفطرة، وبحسب ما أهل به كل منهما هو عين التقائمها على الإسهاء بأوفى ما يكون في بناء الأمة الاقتصادي والروحي... ومن كان

عاملا في ذلك لا يعتبر عاطلا على أي وجه .. على أننا مع ذلك إذا نظرنا إلى المشقة . فعملها أشق .. وإذا نظرنا إلى فضل القيم ، ففي عملها ما هو أفضل وأقدس ..

ثانياً: أما إذا أريد بأن مكان المرأة في بناء الأسرة . ونسج روابطها على الحب ، والرحمة ، والسكن الروحي ، وامداد الولد — جنيناً وغير جنين — بخصائص التعظيم التي يحفد بها والذيه ، ويعرف حتى الله وفضله في نعمة الحياة .. إذا أريد أن ذلك لا شيء ، وأن المشتغل به مشتغل بقيم أفلاطونية في عالم غيبي لا حقيقة له ، فهو لذلك عاطل يجب أن يخرج ليعمل ، فإن ذلك تخريب ووثنية سافرة ، لا نحسب ذهن أو ضمير القائلين بمجد الأمة والأيدي العاملة قد ذهب إلى شيء منه .. ونعيذ أنفسنا ، بل نعيذ الإنسانية قاطبة أن يكون فيها من يعدل الحب ، والرحمة ، وعبادة الله ، وتمجيد الأبوين ، وبرهما . بأي قيمة حسية دنيوية ، فضلا عن أن يجعل القيمة راجحة .

ولنا أن نفترض أنهم قدروا أن المرأة تستطيع أن تخرج للعمل على أن توفق بينه وبين عملها في البيت .. أي يكون لها عملان : عمل في الحارج تحمل فيه ما يحمل الرجل .. وعمل آخر تحمله فوق ما يحمل الرجل : هو الحمل . والولادة ، والرضاع ، إلى آخر المعروف من عملها الحسي والروحي في البيت .. فإذا صرفنا النظر عما في ذلك من الإرهاق والظلم ، بقي معنا أمران :

الأول: أن في قولهم: إن المرأة يمكنها التوفيق بين واجبها في البيت وعملها في الحارج، اعترافاً بأنها عاملة في البيت، غير عاطلة، فيزول بذلك شق من مقومات هذا المبرر..

والثاني: أن إمكان التوفيق بين العملين دعوى من لم يكلف نفسه جد النظر في الأمر ، فإن السكن ـ مثلا ـ وما يشمر من مودة ورحمة ليس

من الأمور الحسية التي يمكن توزيع الوقت عليها، فلا يقال الزوجة ــ مثلا ــ دعي السكن إلى ما بعد الظهر ، ثم زاوليه ما شئت !! ، وكذا لا يقال الطفل أن يكف عن التقاط تصرفات الحدم على اختلاف صورها في الإهمال، وتفاهة الفكر ، وضعف التقدير لغايات الحياة وقيمها .. لا يقال له أن يكف عن ذلك إلى أن تحضر أمه من الحارج ، فهو قول لا يستحق الوقوف عنده .

فإذا سلمنا – جدلا – بإمكان تقسيم الوقت بين العملين ، فمعنى التوفيق بينهما إمكان أداء كل منهما على وجهه ، وتحقيق ثمره على أتمه بطاقتها المحلودة التي لا تزيد عن طاقة الرجل ، وذلك في بدائة العقول غير مسلم .. فإذ انتفى التوفيق ، ورضينا بما يكون من تقصير ونقص ، فمعناه أن الحسارة في المقومات المعنوية ، والثمر الروحي للأسرة لا تعتبر خسارة إذا كان لنا منها بديل اقتصادي ، وهو النظر الذي تتنزه عنه العقول المدركة للحقائق ، فإن أية قيمة مادية بالغة ما بلغت تغدو لغوا باطلا إذا وزنت بشيء مما يلتم عليه شمل الأسرة من ثمر الروح ، وما أعجب ما تقول الكاتبة الأمريكية في مقالها الذي ألمنا إليه منذ قليل : « وإذا قيل لنا على نحو تعسفي . إن من واجبنا أن نعمل في أي مكان غير المنزل ، فهذا لغو زائف ، فإنه لا يوجد عمل يستحق أن يمزق شمل الأسرة من أجله » .. وإذا بطلت دعوى التوفيق ، فقد زال شق ثان من مقومات هذا المبرر .

معلى أننا حين ننظر في جد لتوازن بين عمل الرجل وعمل المرأة من حيث الجدوى على الحياة ومجد الدولة ، نرى المرأة قد ذهبت باللب ، والرجل قد قام من ذلك اللب منذ الأزل بدور ، لا نقول : «ثانوي » ، ولكنه ليس في صميم اللب ، ولننظر ماذا تكون الحراسة ، وجلب القوت إذا قرنت بدور المرأة في شركة الحياة بينها وبين الرجل ؟ .. أي الدورين تعترف به الحياة ؟ . وأيهما ينظر إليه مجد الدولة على أنه بالنسبة إليه في المقام الأول ؟ .. الدور الذي ينجب الذرية ، ويحفظ تسلسل الحياة ، أو الدور الذي يقوم من ذلك مقام الحاشية والقشر ؟ .. ولننظر أي الدورين يكون صاحبه عاملا ،

وأيهما يكون صاحبه عاطلا ، أو في حكم المتعطل إذا كان مقياس العمل والعطل هو الإنتاج للحياة؟. ذلك من أصالة الحقائق، وصميم الأمور الى يجب أن تكون ميزاناً للحكم فيما نحن بصدده من شأن المرأة .. أما أن يكون عمل الرجل هو كل شيء ، وعمل المرأة لا شيء فذلك حكم السطحية الذي لا يقام له وزن ، ولقد التفت برنارد شو إلى دقائق في هذا المعنى ، فقال بأسلوبه الدقيق اللاذع: وأما العمل الذي تنهض به النساء.. العمل الذي لا يمكن الاستغناء عنه .. العمل الذي لا يمكن الاستعاضة عنه بشيء آخر ، فهو حمل الأجنة ، وولادتهم ، وإرضاعهم ، وتدبير البيوت من أجلهم .. ولكنهن لا يؤجرن عليه بأموال نقدية .. وهذا ما جعل الكثير من الحمقي ينسون أنه عمل على الإطلاق .. فإذا تحدثوا عن العمل جاء ذكر الرجل على لسانهم ، وأنه هو الكادح وراء الرزق .. الساعي المجهد وراء لقمة العيش.. وما إلى ذلك من الأوصاف التي يخلعونها عليه في جهل وافتراء ... ألا إن المرأة تعمل في البيت !... وكان عملها في البيت منذ الأزل عملا ضروريا وحيويا لبقاء المجتمع ووجوده بينما يشغل ملايين الرجال أنفسهم ويبددون أعمارهم في كثير من الأعمال التافهة . . ولعل عدر الرجال الوحيد في قيامهم بتلكُ الأعمالُ أنهم يعولون بها زوجاتهم اللاتي لا يمكن الاستغناء عنهن .. ومع ذلك فالرجال مغرورون ... لا يريدون أن يفهموا (١) » .. وهذا كلام عميق حق، لا يماري فيه منصف في صدق كلمة منه .. ولعل هذا المبرر ــ مبرر عمل المرأة بمجد الدولة .. إلخ ــ لم يعد له محل بإزاء ما قدمنا.

#### بين الكرامة ... ومساعدة من تعول :

وأما أنها تعمل لمساعدة من يعولها .. وقد تكون بلا عائل: فتعول نفسها بالعمل .. وقد يتوفى عنها زوجها ، ويترك لها أطفالا عاجزين عن الكسب،

<sup>(</sup>١) مجلة الهلال : عدد مارس ١٩٦٥ « المرأة .. إلى أين تتجه »

ولا شيء لهم ، فتجد في العمل عصمة لها ولأولادها من الضياع ، وهي مع ذلك « إنسان » ومن كرامتها أن تشتغل بطلب عيشها ، فلا تكون عبثاً على سواها ، فإن ذلك يناقش من ناحيتين :

الأولى: ناحية اتصاله بواقعنا، وصلاحيته لتعايل خروح المرأة عندنا للعمل.. فهو من هذه الناحية بعيد عن واقعنا كل البعد.. واقعنا الريغي والحضري.. القديم والحديث.. وما جيلنا الحالي إلا امتداد لأجيال مضت من بعد أجيال، لم يكن من عرف واحد منها أن البنت، أو الزوجة أو الأم تأنف أن تعيش في كنف أبيها، أو زوجها، أو ابنها.. بل إن عكس ذلك كان هو واقع تلك المجتمعات — وما يزال — فإنهن يعتبرن الإقامة في رعاية هؤلاء هي الكرامة الطبيعية لهن، ويعتبرن من أفدح المحن أن تصاب احداهن في تلك الرعاية بما يضطرها إلى الحروج لحدمة أو عمل..

ونحن نعرف أن تأذي كرامة المرأة ، أو استنكافها أن تكون بلا عمل، عرف غربي .. لا عربي ، ولا إسلامي ، فإذا كان من «عز » البنت عندنا أن تكون في رعاية أبيها ، فمن المهانة هناك أن تظل بعد سن معينة في تلك الرعاية .. ولسنا بصدد الموازنة بين العرفين : أيهما أدل على الأريحية (١) والحمية للعرض ؟ .. ولا بصدد مناقشة الجهود التي تبذل لاستعارة وجدان القوم لإحلاله مكان وجداننا ، فتستبدل المرأة عندنا آداباً بآداب، فذلك يُفرع الحديث إلى قضية أو قضايا أخر لها مجال آخر .. وحسبنا ما تقدم بوضوح أن ادعاء الكرامة لا يصلح تعليلا لحروج المرأة عندنا للعمل، لأنه لا يصور واقعنا ، والتقاليد والعرف عندنا بخلافه .

والناحية الأخرى: ناحية اتصاله بعرف الآخرين، وهي ناحية ترينا الأثر الذي يبلغه تحكم المادية في مجتمع ما ، إذ يصاب التجاوب الفياض بين الأب

الأديحية: صفة من كرم النفس ، تجعل الإنسان يرتاح إلى الأفعال الحميدة والبذل .. والأريحي
 الواسع الحلق والهمة ..

وابنته بآفة من الجمود ، فيها أنانية تُنضيتن ينابيعه ، وتحد من فيضه ، وفيها آلية تؤقت أملها فيه ، وقبوله إياها بوقت معين .. ونشير إلى ذلك مجرد إشارة ، ولا نجعله موضع مناقشة .

وننظر في العرف الذي يرتب كرامة المرأة على استقلالها في كسب قوتها عن زوجها وأبيها ، فهو عرف يقوم على اعتبار وظائف المرأة في الحمل والولادة والرضاعة ، وعمل البيت لا شيء .. واعتبار المرأة إذا اقتصرت على ذلك عاطلة .. وقد قدمنا أن ذلك نظر سطحي محجوب عن تبين الحقائق ، وإننا حين ننظر في جد لنوازن بين عمل المرأة وعمل الرجل من حيث الجدوى على الحياة ومجد الدولة . نرى المرأة قد ذهبت باللب ، والرجل قد قام من ذلك اللب منذ الأزل بدور لا نقول ثانوي ، ولكنه ليس في صميم اللب » ... إلى أن سألنا : «أي الدورين يكون صاحبه عاطلا ، أو في حكم المتعطل إذا كان مقياس العمل والعطل هو الإنتاج للحياة ؟ » . ولننظر في جد إذا كان من شأن الحياة أن تأجر كلا منهما بقيمة ثمره ، ماذا يكون أجر المرأة وأجر الرجل ؟ ! .

ماذا يكون أجر من ثمرتها طفل ، وأجر من ثمرته جلب حزمة من حطب أو بضع ثمرات من شجرة قريبة ؟ ! ... ولكن الحياة لا تجزي ذلك الأجر النقدي . فإن ثمر المرأة ومقامها أجل من أن يقدر بعرض، فتركت ذلك في الإنسان إلى بديبة تقدر العمل العظيم ، وتنظر في حساب غير حساب : وأنا وأنت » حساب قوامه الود والرحمة واستعداد كل منهما لأن يذهب في وقاية صاحبه من أي ألم إلى أبعد مدى .. فإذا غدت بديهة الإنسان لا تقدر العمل العظيم ، وقد نضب ضميره إلا من حساب: وأنا وأنت ؟ فتلك هي المادية التي تمسخ في الإنسان بديهته وإنسانيته، وتجعل حكمه في مثل هذا الأمر غير جدير بالنظر — واذا استبعدنا ما لا يسلم به بعضهم في ذلك من اعتبار الانتاج المحض الذي

لا يعرف إلا حسابها وحسابه يجعلها ذات الرصيد الضخم والحساب الراجع، ولا يدع مجالا لاعتبارها عاطلة على أي وجه ..

فإذا ظل – بمنطق النظر السطحي وحساب أجور النقد – يراها عاطلة / غير عاملة ، فهو منطق لا يعبر عن الحقيقة على ما قدمنا ، ولا يصلح لأن تقام به دعوى صادقة ، وقد أسقطه «برنارد شو» ووصفه بما وصفه به في عبارته السابقة .

 وأما تبريرهم خروج المرأة للعمل بأنها قد تساعد عائلها الفقير ، وتعصم أطفالها اليتامى من الضيعة إلخ .. فيتضمن الدلالة على أمرين :

الأول: تقصير المجتمع أو قصوره عن فهم واجبه في رعاية الفقير، والعاجز، ومحدود الدخل.

والثاني : خمو د العامل الإنساني نحو المرأة التي تضطرها الضيعة إلى العمل لتعول أيتامها ..

وواضع من تبريرهم أنه لولا اضطرارها للمساعدة، وعيالة الصغار لما عملت .. أو لولا جمود العامل الإنساني وتقصير المجتمع في واجبه لما كانت داعية للعمل .. ومعلوم أن ذلك من فساد المجتمع، وأن منطق العلاج في كل إصلاح هو إزالة الفساد نفسه — أي أصل العلة — لا أن نجعل أوضاع الفساد هي المتحكمة في توجيه التفكير ، وإملاء الحلول، فتخرج البنت لتعول أباها ، والأرملة لتعول أيتامها .

فالتبرير على ما يذهبون إليه يحمل تسليماً بالعلة، أو استسلاماً لها ، واكتفاء بعلاج أثرها .. لا علاجها هي .. وهو واضح البطلان .

ومما يذكر بهذا الصدد أن عدالة الإسلام جعلت حقاً في بيت المال لمحدود الدخل يغطي نفقة من يعول ، وذلك قوله تعالى: « وَفِي أَمْوَالـهـم ْ حَـق ّ

للسّائيلِ وَالْمَحْرُوم (') ، فقال العلماء: إن المحروم، هو المحارف الذي لا يكسب ما يكفيه .. ويجعل من لا عائل لها صغيرة كانت أم كبيرة في كفالة ولي الأمر ببيت المال ، لأن صفة الأنوثة في الإسلام من صفات العجز عن الكسب .. أي أن مجرد الأنوثة عجز ('') .. ويجعل اليتيم الذي لا مال له في كفالة ولي الأمر أيضاً ، بصفته قيم بيت المال إلى أن يستغني بالعمل ، وذلك قوله عليه السلام : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئم «النبيي أولى بالسُوْمنيس من أنفُسهم » فأيما مؤمن ترك مالا فلورثته .. وإن ترك ديناً أو ضياعاً ، فلأتني ، فأنا مولاه ('') » .. والضياع : هم العاجزون عن الكسب .

وإذا كان ذلك هو سنة المجتمعات ، وعلامة الصحة فيها، فأولى في منطق العلاج أن يرد المجتمع إلى سنته ، لا أن يبقى الفساد ثم يسام الضعفاء حمل آثاره .

#### ثانياً

#### بين عمل البيت .. وعمل التكسب في الخارج

#### عمل المرأة .. وسنتن الله :

ليست قضية المرأة بالتي يقضى فيها بالنظر العابر ، أو الحطرة الطارئة، فإنما هي قضية الطبيعة ، وقضية الكون الروحي ، ومكان الإنسان منهما.. ولا يستقيم لنا الرأي السليم في أمر من أمور الإنسان أو غيره إلا إذا رجعنا فيه إلى أصالة نواميسه ، وحكمة خلقه ..

وقد أقسم الله تعالى بما «خلق الذكر والأنثى ».. وهو تعالى أقدس

<sup>(</sup>١) الذاريات : ١٩

<sup>(</sup>٢) احمد ابراهيم : ١٤٣ – الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري

وأحكم من أن يريد بقسمه مجرد ظاهر الأنوثة والذكورة، أو أنه مهد السبيل للذة ما ، بين جنسين من خلقه.. إنما يريد التنبيه إلى شأنه تعالى في الحكمة ونظام الخلق ، فإنه إذا خلق كاثناً ما ، خلقه على وفق نواميس خاصة به غاية في الدقة ، تحقق وظائف وثماراً هي في مستوى دقة نواميسها.. فيكون الكائن بهذا آية افتكار ، واعتبار واستدلال ينير في القلب أقصي طاقات الإعجاب ، وتستنزل العقل على حكم الإذعان للصانع جل شأنه ، ويتفتح لللب بذلك من معارف صفاته تعالى ما هو لباب العبرة والعالم .. فإذا كان الله تعالى أخفى عنا حكمة خاله العوالم ، فإن ثمت حكمة تبدو للأذهان، هي أن غايتها بالنسبة لنا معرفة الله تعالى بما هي حافلة به من دقائق العبر وعجائب النواميس .. فإذا كانت نواميس الكائنات تقيم لكل كائن نظام وجوده . وتؤدى له من الوظائف ما فيه مصلحته الخاصة ، فإن أقدس منفعة لها هي دورها الذي تؤديه في الدلالة على الله.. ويمتاز الإنسان من الكائنات بمقدرته الحاصة على فهم تلك الدلالات في نفسه ، وفي كل كائن .. فهو ككل كائن آية تحمل من آثار صفات الله ما هو لباب العبرة والعلم ، ولكنه ينفرد من غيره بمواهبه التي تقرأ له أو تستخلص رحيق المعرفة في كل آية .. ولذا كان هو رأس كائنات هذه الأرض المنفرد من بنيها بخطاب الوحي ، ورسالة السماء.

على ضوء هذه الحقيقة ندرك أن قسمة الله بما خلق الذكر والأنثى يتضمن تقرير نواميس الذكورة والأنوثة ، وما نؤدي من وظائف وغايات روحية وحسية ، ويرشد إلى ما تتقدس به تلك النواميس والوظائف من دلالتها على الخالق ، وهي حكمة وجودها ، وبها استحقت أن يقسم بها الله، فإن النواميس والوظائف ليست مقدسة لذاتها بل لما تتضمن من الآثار الدالة عليه تعالى .

- وبما أن نواميس الكاثنات وخصائصها ليست مرادة لذاتها، بل لدلالتها على الله، فإن ما انفرد به الإنسان من مواهب فهم تلك الدلالات ليس مراداً لذاته ، بل لما يحصل بها من صدق المعرفة.. ومعرفة الله على حق، هي داعية عبادته تعالى على حق، هي داعية عبادته تعالى على حق ، وإذاً فوجود الإنسان كله – روحه وحسه – ليس مراداً لذاته . بل لمعرفة الله وعبادته التي هي ثمرة المعرفة .. وإليه الإشارة بقوله تعالى : «وَمَا خَلَقَتْتُ الجينَ والأنْسَ إلا للهَ ليَعْبُدُون » .(١)

على هذا الفهم لحقيقة الإنسان ، وحكمة وجوده ، وصلته بعالم الروح ، ومكانه بين كاثنات الطبيعة ، يجب أن تعالج قضية عمل المرأة ، وكل قضية أخرى لها . . فإننا بذلك نلتزم النهج الحق . . وكل نهج سواه لا يفضي إلا الحطأ . .

## معنى عجز المرأة عن التكسب:

وإذا كان الأمر مرجعه إلى نواميس تتكون منها حقيقة المرأة والرجل، فان إجراء كل منهما على نواميسه هو المنطق الذي تقتضيه فطرته.. ويحقق ثمرته الحاصة الروحية والحسية ، ويحقق الحكمة العامة من وجوده: معرفة الله وعبادته .. ويكون كل منهما على أتم قدرته وصلاحيته لما خلق له، ويكون من تحصيل الحاصل أن نقول: إن المرأة صالحة للحمل، والولادة، والإرضاع، والحضانة ، ولتحقيق ثمار الزوجية والأمومة، وسائر عمل الأسرة والبيت.. ويكون من هذا القبيل – أيضاً – أن يقال: إن الرجل صالح لأعمال التكسب في الحارج ونحوها.

وإنما يكون عجزها أو عجزه ، إذا أراد أحدهما ، أو أريد له أن يقوم مقام الآخر ، فإن معناه أنه يراد لناموس ما أن يؤدي عمل ناموس آخر ، كأن يراد لقانون الجاذبية أن يؤدي مهمة قانون التكاثف ، أو أن يراد لقانون الأجسام الطافية ، أن يؤدي عمل المغناطيس ، وهو محال ، لانحصار كل في خصائص معينة ، وعجزه أن يخرج عنها أو يضيف إليها

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٥٦

أخرى (وَلَنَ تَمَجِدَ لِسُنَةً اللهِ تَحُو يِلْلاً »، ولذا ليس من نواميس الأنوثة أن تؤدي مهمة الذكورة أن تعمل عمل المرأة ، وليس من نواميس الأنوثة أن تؤدي مهمة الرجل .. وهذا معنى ما أسلفنا من أن الإسلام يعتبر صفة الأنوثة من صفات العجز عن التكسب ، أي أن مجرد الأنوثة عجز .. فإن الإسلام قد نظر إلى محض السنن ، وعجز كل منها أن يحقق عمل غيره .

فقانون الزوجية والأمومة ، قانونان روحيان ، لهما قدرتهما على تحقيق أقدس قيم الحياة ، ولكنهما صفة عجز إذا أريد التكسب ..

والثدي الذي يلقم الطفل ، والرحم الذي يجن الحنين في قراره المكين ، يعملان لصميم الحياة ، ولكنهما في ميدان التكسب سلبيان ، والسلبية عجز .

وقد وهبت من الحنان ، وذكاء العاطفة ، ورهافة الحس ما هو ضروري لتحقيق ظروف العمل لقانون الزوجية والأهومة .. ولتمهيد نفس الطفل والزوج لتلقي نمار هذين القانونين.. وتأهيل نفسها لاحتمال المشقة ، والتضحية ، حتى يكون من عبقريتها ألا تفرق بين الألم واللذة فيما تعاني من رعاية الولد ، ولمرى المرأة – أي بذكاء العاطفة ، ورهافة الحس – جانب البأس في الرجل ، فتذوق منه طعماً يملأ وجدانها بالإعجاب والرضا .. وذلك لب قانون والقوامية (۱) » ونتبع احساسها ، وإقرار نفسها به .. ويقابل ذلك من الرجل أنه يجد به معنى يرتاح إليه ، لا يجده في صراعه مع الحياة .. معنى التسليم ببأسه ، والرضا بامتيازه ، وهو طعم يرضي طموحه ، ويؤكد ثقته بنفسه ، ويجدد عناصر القوة والعزيمة فيه.. وهو من عوامل السكن الذي قرره القرآن .. ولذلك كله – قطعاً – من الثمار والآثار ما تطهر به النفوس، وتنوثق روابط الأسرة ، ويتقدس المجتمع ، فهو لون من العبقرية يجدي عبقرية أخرى .. ولكنا إذا أردناه للتكسب كان هو العجز بعينه ..

<sup>(</sup>١) نقصد بالقوامية : المعنى الذي يتضمنه قول الله تعالى : « الرجال قوامون على النساء »

وقد أو تبت حظاً من العقل على قدر ما تفهم به نفسها . وواجبها ، ومكامها من الحياة ، وما تشمر لها ؛ وما تحصل من آيات معرفة الله ، وما تسوس به وظائفها ، وما يلابسها من صلات وعلاقات — وهو حظ ليس بالفيل لأن تلك المهام ليست بالهينة ، ولكنها لا تذهب فيه إلى مدى عبقرية الرجل ، لأن الطبيعة في توزيع المواهب والمزايا على الكائنات كافة ، ترعى الاختصاص ، ولا تمنح منها إلا القدر الذي يتحقق به المراد ، فذكاء العاطفة الديها ليس بحاجة إلى عبقرية العقل لكي تدرك — مثلا — جانب البأس في الرجل فيتحقق السكن وقانون القوامية . . كما أن قوة الذهن لدى الرجل ليست بحاجة إلى عبقرية العاطفة لاختراع فلسفة ، أو جهاز ، أو تفطن لمكيدة ، أو رأي يصدع به شمل خصمه .. فثمت حظ مشترك بين الرجل والمرأة في لين العاطفة ، ولكنه لا يذهب فيه إلى مداها ، وقد أوتي هذا الحظ بالقدر العقل ، ولكنها لا تذهب فيه إلى مداها ، وقد أوتيت هذا الحظ العقل ، ولكنها لا تذهب فيه إلى مداها ، وقد أوتيت هذا الحظ العقل ، ولكنها لا تذهب فيه إلى مدى الرجل .. وقد أوتيت هذا الحظ العقل ، ولكنها لا تذهب فيه إلى مدى الرجل .. وقد أوتيت هذا الحظ حلما أسلفنا — بالقدر والكيفية التي تفهم بها نفسها ، وواجبها ، وتحقق ثمار وظائفها الحسية والروحية ..

وإذا قيل: إن الرجل يستطيع أن يستعمل حظه من العاطفة في تحقيق السكر وقانون القوامية .. أو أن المرأة تستطيع أن تستعمل حظها من العقل كما يستعمله الرجل في أعمال التكسب بالحارج ، فهو خطأ محض ، لأنه لم ينظر إلى إطار المواهب المتعددة التي تلابس ذلك القدر من العاطفة لدى الرجل ، وتحدد له مهمته بينها .. وكذلك لم ينظر إلى إطار المواهب التي تلابس دنك الفقد من العقل لدى المرأة وتحدد له مهمته بينها .. ومواهب الإنسان المما تعمل جمعها متآزرة متعاونة على غايتها في إطارها العام ، فإذا حاولنا سلخ إحداها من تماسكها وتناسقها . أي صرفها عن غايتها إلى مهمة أخرى ، كن في ذلك من تشويش نواميس الإنسان ما هو الفساد بعينه .. وكان فيه من صوء التدبير ، مهمة ابتغاء المصاحة من غير قانونها .. وكان فيه من سوء التدبير ، مهمة ابتغاء المصاحة من غير قانونها .. وكان فيه من

متحالة توجيه قانون إلى غير مهمته .. وهي ضروب من العجز ، لا ضرب على يتعدى خطرها إلى إفساد ما هو أعم ، ولا يقتصر على السلبية في عدم بق المنفعة .. وحينئذ تكون الذكورة صفة من صفات العجز إذا نظرنا إلى واها في عمل الأنوثة ، والأنوثة صفة من صفات العجز إذا نظرنا إلى واها في ميدان التكسب .. وهو المعنى الذي لحظه الإسلام حين قرر من بز الأنوثة ما قرر .

به على أن ثمت عوارض طبيعية تشترك مع منطق النواميس في تقرير عجز أة عن عمل التكسب في الحارج .. تلك هي العادة الشهرية - الحيض - لحمل تسعة أشهر .. والولادة والنفاس .. ونرى أن نضيف إلى ما نعرف بعرف الناس كافة من حكم الواقع في ذلك - حكم الطب الذي يقرر على لم عنيف الآثار النفسية ، والعقاية ، والبدنية التي تحدثها تلك العوامل في ليان المرأة العام .. وننقل في ذلك بعض ما أثبته السيد العلامة أبو الأعلى لودودي في كتابه و الحجاب » قال : «قد أثبتت بحوث العلم وتحقيقاته أن لرأة تختلف عن الرجل في كل شيء من الصورة والسمت .. والأعضاء لحارجية .. إلى ذرات الجسم والجواهر الهيولينية (البروتينية) لحلاياه لخارجية .. ومع بلوغها سن الشباب يعروها المحيض الذي تتأثر به أفعال كل عضائها ، وجوارحها ، وتدل مشاهدات أساطين علمي الاحياء والتشريح عضائها ، وجوارحها ، وتدل مشاهدات أساطين علمي الاحياء والتشريح على أن المرأة تطرأ عليها في مدة حيضها التغيرات الآتية :

- ١ ــ تَقَبِلُ في جسمها قوة إمساك الحرارة ، فتنخفض حرارتها ..
  - ٢ ــ يبطؤ النبض ، وينقص ضغط الدم ، ويقل عدد خلاياه ..
- ٣ \_ وتصاب الغدد الصماء ، واللوزنان ، والغدد اللمفاوية بالتغير ..
  - ع \_ ويختل الهضم ، وتضعف قوة التنفس .
- یتبلد الحس ، فتتكاسل الأعضاء ، وتتخلف الفطنة ، وقوة تركیز
   الفكر .

# وكل هذه التغييرات تدني المرأة الصحيحة الى حالة المرض إدناء يستحيل معه التمييز بين صحتها ومرضها

ويكتب الطبيب أميل نووك الذي هو محقق كبير في هذا الفرع من العلم: « إن ما يعهد في الحوائض عامة من الأعراض هو: الصداع .. والتعب ، ووجع العظم .. وضعف الأعصاب .. وتخلف المزاج.. واضطراب المثانة، وسوء الهضم ، والغنيان في بعض الحالات » ..

وقد أورد أقوالا لبعض الأطباء والعلماء في تأييد ما تقدم، وتقرير أثره في قدرتها على العمل.. إلى أن يقول عن الحمل:

« وأشد على المرأة من مدة الحيض زمان الحمل، فيكتب الطبيب ريبريف: لا تستطيع قوى المرأة أن تتحمل من مشقة الجهد البدني والعقلي ما تتحمله في عامة الأحوال .. وإن عوارض الحامل إن عرضت لرجل أو أمرأة غير حامل لحكم عليه أو عليها بالمرض بدون شك . ففي هذه المدة يبقى مجموعها العصبي مختلا على أشهر متعددة ، ويضطرب فيها الاتزان الذهني ، وتعود جميع عناصرها الروحية في حالة فوضى دائمة » ..

وقد أورد أقوالا لبعض الأخصائيين في تأييد ذلك وتقرير أثره في قدرتها على العمل .. ثم قال عن النفاس : «أما عقب وضع الحمل فتكون المرأة عرضة لأمراض متعددة ، إذ تكون جروح نفاسها مستعدة أبداً للتسمم، وتصبح أعضاؤها الجنسية في حركة لتقلصها إلى حالتها الطبيعية قبل الحمل، مما يختل به نظام جسمها كله، ويستغرق بضعة أسابيع في عودته إلى نصابه.. وبذلك تبقى المرأة مريضة ، أو شبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار الحمل، وتعود قوة عملها نصف ما تكون في عامة الأحوال ، أو أقل منه (١٠) ه.

ذلك قول العلم والطب في أثر عوامل الحيض، والحمل، والولادة،

<sup>(</sup>۱) صفحات : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ من کتاب و الحجاب و السيد المودودي

والنفاس في قوى المرأة الذهنية ، والنفسية والبدنية، ولا جدال في أنها آثار تسهم في تصديق ما يقرر الإسلام من معنى عجز الأنوثة عن التكسب.

• فعجز المرأة مقدور لها بثلاثة عوامل:

الأول: أن خصائص الأنوثة ومواهبها كقانون الزوجية . والأمومة ، وذكاء العاطفة – ليست أسباباً للنكسب ..

الثاني: أن حظها من العقل الذي لم تبلغ فيه مدى الرجل، فصل على قدر ما تفهم به نفسها، وواجبها، ومكان وظائفها من الحياة، وتدبير أفضل الظروف لتلك الوظائف.

والعامل الثالث: ما يطرأ على قواها البدنية ، والنفسية، والفكرية من ضعف يسبب عوارض الحيض ، والحمل ، والولادة على ما بينا .

• وقد أصدق الواقع هذه الحقائق عملياً ، فما من عمل زاولته المرأة من غير وظائفها الأصلية – في البيت أو خارجه – إلا وكان الرجل متفوقاً عليها فيه ، ومما ذكره الأستاذ العقاد في ذلك: «أن المرأة تشتغل بإعداد الطعام منذ طبخ الناس طعاماً قبل فجر التاريخ ، وتعلمه منذ طفولتها في مساكن الأسرة والقبيلة ، وتحب الطعام وتشتهيه .. ولكنها بعد توارث هذه الصناعة الآس السنين لا تبلغ فيها مبلغ الرجل الذي يتفرغ لها بضع سنوات . وصناعة التطريز ، وعمل الملابس من صناعات النساء القديمة في البيوت ، ولكنها تعقول على الرجال في أزيائها ، ولا تعول على نفسها ، وتفضل معاهد التفصيل لتي يتولاها الرجال على المعاهد التي يتولاها بنات جنسها (١) » ...

وذكر عقب ذلك أمثلة الصناعات وأمور عرفت بها النساء قديمًا، فتفوق فيها الرجال عليهن على حداثة اشتغالهم بها ..

 <sup>(</sup>١) كتاب المرأة والقرآن : ٢ ، ٩ ، ١٠ للأستاذ عباس العقاد من فصل قيم أبطل فيه مساوأة المرأة للرجل في العبقرية ، فأجاد ، وأقتع

وقد حدثي اثنان من الأطباء أحدهما عميد إحدى كليات الطب عندنا: أن المرأة تفضل الأطباء من الرجال لعلاج نفسها من الأمراض النسوية وغيرها، وقد كان المظنون أن ظهور العنصر النسوي في عالم الطب في بلادنا العربية ، الاسلامية ، الشرقية المحافظة سيتيح للأسر التي تتحرج من اطلاع الرجال على دخائل نسائها عيادات يتخلصون بها من هذا الحرج ، ولكن التجربة لم تحقق للمحافظين ، ولا غير المحافظين الاستغناء عن العيادات الأخرى ، فعادوا إليها . .

ويقول الأستاذ محمد زكي عبد القادر الصحفي المفكر المعروف: «إن المرأة ستتجمد في مجال الحكم عند عدد محدود من النساء البارزات، كما تجمدت في مجالات أخرى من مجالات العمل: كالهندسة، والطب، والمحاماة، والتجارة، والزراعة، فعلى رغم أن بلوغ مناصب العمل البارزة في هذه المجالات لا يتطلب من الجهد، والمقدرة، والاستعداد ما يتطلبه بلوغ مقاعد الحكم، فإن أثر المرأة في هذه المجالات ظل محدوداً، ولا يبشر بتقدم كبير.. لأن طبيعتها تفرض عليها الاتجاه إلى أعمال أخرى أقرب إلى استعدادها وظروفها الحاصة المعروفة (١١) »..

#### ثالثاً

### الإسلام واشتغال المرأة بغير وظائف الأنوثة

هناك أمران من الأمور المسلمة في الفطرة والشرع يجب استحضارهما في الذهن عند مناقشة ما يسمونه: «عمل المرأة»..

الأول: أن العمل في ذاته مشروع غير محرم على أحد ما دام في غير معصية ، وقد اتجهت المرأة منذ فجر التاريخ، أو ما قبله إلى أعمال ليست

<sup>(</sup>۱) من احدى كلمات « نحو النور » الي تنشرها جريدة أخبار اليوم للأستاذ محمد زكمي هيد القادر

من صميم وظائفها ، ولكنها تلابس تلك الوظائف أو تنصل بها وتؤكدها.. وتطورت تلك الأعمال على مر الدهور والأحقاب فكانت ما نعرف من غسل وطبخ ، وخبر وخياطة ، وغزل وتطريز ، ونحو ذلك مما بدأ أساساً بإحساسها نحو رعاية الطفل ، والزوج ، على صورة ساذجة ..

ويلاحظ على هذه الأعمال أنها بدأت بباعث وجداني اختياري محض لم يجيرها عليه أحد إذ انبعثت إليه بمحض إحساسها نحو ولدها، تعد له المهاد واللفائف التي تقيه عوارض الجو، وبمحض ما تحس نحو زوجها من نزوع فيه حب وتأثر بما يبديه لها من عطف ورعاية .. فتلك الاعمال وإن لم تكن من صميم وظائفها كالإرضاع والسكن – متصلة بها، ذات أثر في مؤازرة بواعثها، وتحقيق ثمرها .. وهي باشتغالها بذلك – وجدانيا وعمليا – تؤكد لصوقها بوظائفها والدماجها في شواغلها ودواعيها ...

وحكم الإسلام في الاشتغال بتلك الأعمال هو حكم الطبيعة ، فإن علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة عليهما السلام لما عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضية عملهما ، حكم أن يكون لعلي عمل الحارج ، ولفاطمة عمل البيت .

وقد راعى الاسلام في ذلك أن عملها في البيت لولدها ورجلها يختلط بوجدانها، فهو لا يعارض وظائفها الأساسية، بل يؤازرها،ويوثقروابطها بها.

وإذا كانت ذات مهارة في شيء مما مضى ، ورأت أن تتكسب به في المنزل فلها ذلك على أن يأذن لها زوجها ، وألا يستغرق وقتها ووجدائها، وفكرها فيخرجها عن مقتضيات مهمتها الأصيلة .

ولما كان مصير البنت أن تكون زوجة، جعل الاسلام من حقها أن تتثقف في مهمتها، وما يتصل بها من أعمال البيت والأسرة، على حسب ما تبلغه ثقافة عصرها، وما تتجه لها ظروفها الحاصة إعداداً لدورها المقبل، وتهيئة لنفسها وذهنها له.. الأمر الثاني: أن الطبيعة إذ جعلت المرأة أنبى لم يكن ذلك عن خطأ ، أو عمل جزاف ، بل عن قدر في علم الله لتحقيق مقاصد لها مكانها من الحكمة والمصلحة .. وأن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة ، وتمارها ، وأن بقاءها فيه هو بمنابة الحضانة التي تجنب خصائص تلك الوظائف وقوانينها أسباب البابلة والفتنة ، وتوفر لها تناسقها في مجالها ، وتحيطها بكثير من أسباب الدفء والتركيز النفسي والذهني ، ونحوه مما يهيء الظروف الضرورية لعملها ..

وإذاكان ذلك منطق الفطرة فقد جاء فيه قول الله تعالى: «لاتُخْر جُوهُمُنَّ مِنْ بُيُوتِهِينَّ ، وَلاَ يَخْرُجُن َ ». قال القرطبي : «أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن الزوجية ، ولا يجوز لها الحروج إلا لضرورة ظاهرة (١١ ».

والمعروف أن هذه الآية نزلت في المعتدة ، ولكن حكمها يسري على الزوجة ، قال ابن العربي : قال مالك : «ولا تخرج المعتدة دائماً ، وإنما أذ ن لها في الحروج إن احتاجت إليه ، وإنما يكون خروجها في العدة كخروجها في الزواج (٣) ».

وقد لحظ أثمة الفقه والتفسير أن البيوت مضافة إلى ضمير النسوة في قوله تعالى : « لا تُخْر جُوهُن مَن ْ بُيُوتِهِن الله وَ قُوله : « وَاذْ كُرُن َ مَا يُتُلّى فَي بُيُوتِهِن الله وَ الْحَكْمَة الله وقوله : « وَقَرْنَ فَي بُيُوتِكُن الله وَ الْحَكْمَة الله وقوله : « وَقَرْنَ فَي بُيُوتِكُن الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ

<sup>(</sup>١) حـ ١٨ ص ١٥٤ من الحامع لأحكام القرآن للقرطبي

<sup>(</sup>٢) ح ٢ ص ٢٦٦ من أحكام القرآن لابن العربي

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان ، وأحكام القرآن الجصاص

الزواج – صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى : « اسكنوهن »، والأمر بالإسكان نهى عن البروز إذ الأمر بالشيء نهى عن ضده، ولقوله عز وجل : « لا تُنخر جُوهُن ً مين مينُوتيهين ً ، وَلا يَخرُجُن ً » ، ولأنها لو لم تكن ممنوعة من الخروج والبروز لاختل السكن، والنسب (۱)».

فالمقرر في الفطرة ، وفي الشرع : أن البقاء في المنزل هو الأصل ، وأن الحروج منه — لمقصد مشروع — هو الفرع ، ومن تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قوله : « لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لمن (۲) » فعبادة الله — وهي حكمة وجود الإنسان ، وأشرف مقاصده — يجيز الشرع للمرأة أن تخرج لأدائها في المسجد ، ولكنه يرى أداءها في البيت خيراً لها ، لا لأن البيت في ذاته أفضل من المسجد ، فإن المعروف أن أفضل بقاع الأرض المساجد ، بل لما ذكرنا من تجنب الفتنة والبلبلة والعوارض التي تشوش خصائص الأنوثة ، ولكفالة الاستقرار والتفرغ لمهمتها ..

فهذان أمران إذا عالج بهما الإنسان قضية «عمل المرأة» لم يخطئ فيها حكم الطبيعة ولا الشرع .

الأول: أن العمل في ذاته مشروع على ألا يستغرق وقتها ، وفكرها ، ووجدالها ، فيخرجها عن خصائصها ، ومقتضيات مهمتها الفطرية .

والثاني: أن البيت هو المكان الطبيعي لتحقيق المقاصد العليا الروحية والاجتماعية التي أرادها الله بحلق الأنثى ، وأنه لا يجوز لها الحروج منه إلا لمصلحة ، أي لا يكون ذلك دائماً كما يقول الإمام مالك اجتناباً للمضار التي ذكرنا.

فلها -- في نطاقها - أن تزاول أي عمل فكري أو بدني في البيت، أو خارجه في الريف أو الحضر ، بأجر أو بغير أجر، على أن تلتزم في ملبسها،

<sup>(</sup>١) ح ٢ ص ١٣٣ من بدائع الصنائع الكاساني

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود

وزينتها ، وسلوكها ، وعدم الخلوة سنة الشرع في ذلك .

لها أن تخرج من بيتها لتعمل في الحقل ، أو لتبيع ما لا حاجة إليه من الحاصلات ونحوها ، أو لتشتري ما تريد من المتاع ، والملابس ، والأطعمة، ونحوها ، سواء أكان ذلك لمصلحة أسرتها ، أو لمصلحتها الخاصة.. ولها أن تخرج لضرورة علمية لتسمع محاضرة أو عظة ، أو تشهد مؤتمراً، أو ندوة .. ولها أن تفتى الناس في دينهم — وأن تقضي بينهم، فإن من له الفتوى له القضاء على ما ذهب إليه بعض الأثمة.. ولها أن تلحق بالجيش وقت الحرب في أعمال التمريض والإسعاف والحدمة ونحوها... ولقد ثبت أن النساء كن يخرجن بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجيش لخدمة الرجال ، وتمريض الحرحي ، والقيام بأعمال الإسعاف، فقد روى البخاري وأحمد عن الربيع بنت معوذ قالت : ﴿ كَنَا نَغْرُو مَعْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نسقي القوم ، ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ».. بل لها أن تحمل السلاح في الجرب ، وقد ورد في خبر الرميصاء، زوج أبي طلحة \_ في صحيح مسلم \_ أنها اتخذت خنجراً يوم حنين، فلما سألها زوجها عنه ، قالت : ﴿ اتَّخَذَتُه ، إن دنا مني أحد المشركين بقرت بطنه ۗ ، وقد أخبر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليها .. وقال ابن حزم : «وجائز » أن تلي المرأة الحكم ، وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن عمر بن الحطاب أنه ولى الشفاء ـــ امرأة من قومه ــ السوق ، فإن قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة » قلنا : إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الحلافة . برهان ذلك قوله عليه السلام : « والمرأة راعية على مال زوجها ، وهي مسئولة عن رعيتها » وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ، ووكيلة ، ولم يأت نص عن منعها أن تلي بعض الأمور، وبالله التوفيق ۽ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) المحل - ٩ ص ٢٩ ، ٢٠٤

#### العمل الرتيب للتكسب بالخارج:

وكل ذلك واضح في المصالح التي لا تقتضيها أن تخرج كل يوم، فتستغرق وقتها وجهدها، ويترتب عليها إهمال واجبها الأصلي.. أما إذا اتخد العمل صفة الدوام للتكسب بالحارج، من حرفة، أو وظيفة تشدها إليها بمشاغل، والتزامات ومسؤليات أساسية كالذي نعهده من حال المرأة العاملة اليوم، فهو غير جائز، لأنه يخرج عن نطاق الأمرين السابقين: كون البيت هو المكان الطبيعي لتحقيق مهماتها الأساسية.. وألا يستغرق العمل وقتها، وفكرها، ووجداتها.. أو لأنه يتضمن مضار الحروج عنها على النحو الآتى:

أولا: أن المعروف أنها تخرج كل يوم مع الصباح بحكم عملها الرتيب طول الأسبوع .. وطول الشهر.. وطول السنة .. وكل سنة حتى تبلغ سن الإحالة إلى المعاش ، أو العجز عن العمل... وذلك من الوجهة الشرعية لا يحقق معنى «أسكنوُهُنَ » الذي قرره الكاساني، ومعنى قوله تعالى: «لا تُخر جُوهُنَ مَن بُيُوتِهِنَ ، ولا يَخَرُجُنَ »..

ذلك إلى أن خروجها هذا الرئيب يجعل حاجتها إلى البيت كحاجة الرجل اليه : كلاهما يحتاج إليه للاستجمام من عناء يومه، ليغادره قوياً نشيطاً إلى عمله صباح اليوم التالي. فإذا استويا في حاجة كل منهما إليه، فهو إبطال لموجب إضافة البيت إليها في قوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن »، واذكرن ما يتلى في بيوتكن » ، فإن تلك الإضافة – على ما قدمنا – ليست إضافة « تمليك » بل إضافة « إسكان » تقررت لاستمرار لزوم المرأة البيت.

وإذاً فخروجها على هذا النحو تعطيل لنصوص كتاب الله، وإبطال لما أراد بها تعالى من مقاصد روحية واجتماعية، لا تتحقق إلا باستقرارها في البيت ..

ثانياً: إن عملها الذي أسلفنا يتخذ «روتيناً» يومياً يتكرركما ذكرنا

طول الأسبوع ، وكل شهر ، وكل سنة حتى تبلغ الإحالة إلى المعاش، أو سن العجز.. وبتكرره واندماجها فيه يصطبغ فكرها بصبغة وطبيعة مشاغله وملابساته .. وينشأ لها إحساس بازمها المواعبد الرتيبة، وينبه فيها حافز التقرب إلى رياسة العمل والجد فيما يرضيها مع حذر الوقوع فيما يجلب لها ملامة ، أو يغير نفس رئيس عليها .. فتتخذ بذلك كل المشابه الفكرية والنفسية لكل موظف بصفة عامة . ولكل من يعمل مثل عملها، ويشغله من أمره ما يشغلها بصفة خاصة ، فتكون أقرب إلى الائتلاف به من سواه ، ولوكان من جهة غير جهتها .. إذا تحدثنا عن ظروف عملها، وأحداث واقعيه، وما قد يلابسه من علاقة الرؤساء ، وأحلام أو أنباء العلاوات والترقيات .. إلغ .

هذا المزاج من الفكر والوجدان الذي يغشي نفسها ، وبحالط فكرها وإحساسها . لا جرم يكون له طابعه في تصوراتها ، وتصرفاتها ، فلا يقال: إمها بذلك مندمجة في سن فطرتها وشواغل وظيفتها الأولى... وذلك غير جائز

ولا نعني أن اكتسابها هذا المزاج يفسد استعدادها للحمل والصلة الجنسية، بل نعني أنه يشوش مزاجها الجامع لحصائص أنوثتها وقوانينها ، فإن الأنوثة ليست مجرد تكوين بدني تحصل به الصلة الجنسية ، بل هي قبل ذلك خصائص من الوجدان والفكر والقوانين لتحقيق ما أراد الله من مقاصد .. فإذا كان ذلك التأهيل النفسي ، وما إليه من قوانين . هو العدة لتلك المقاصد ، فإن اكتساب هذا المزاج الذي يؤثر في تصوراتها وتصرفاتها يعارض ذلك التأهيل، ويحد من قدرته على تحقيق مقاصده ، بقدر ما يدخل عليه من تشوش وتغيير ..

• ولننظر إلى أثر ذلك في علاقتها بزوجها — نفسياً — فإن للوظيفة التي تندمج فيها ، وللمرتب الذي تتقاضاه بجهدها، وللنصيب الذي تسهم به في نفقات المنزل، أثراً يشغل فكرها ونفسها بمثل الأثر الذي يشغل به الزوج نفسه وفكره طول اليوم، وكل يوم .. فالتفكير في العمل ، ورتوبته ، وملابساته ، ومسؤولياته واحد لكل منهما.. ونصيبها الرتيب الذي تسهم به

في نفقات البيت، ونصيبه الذي يسهم به يقيمهما على مسؤولية متماثلة قبل البيت الذي يجمعهما ، ويطبع في نفس كل منهما إحساساً اقتصادياً له أثره في « تكييف » العلاقة بينهما.. وهي بحكم عملها ذات إحساس بأنها «كاسب» مثله على السواء.. فأي شيء من تلك العوامل النفسية يمكن أن يؤازر الأسس الفطرية التي يقوم بها الزواج في الضمير ليكون له في خارج الضمير أثره واستقراره ؟!

ا — إن من تلك الأسس أن المرأة سكن للرجل، فهل يمكن أن يجد ذلك السكن لدى امرأة قد يحضر فلا يجدها، لأنها في عملها — أو يجدها، ولكنها مثله مثقلة بتعب الفكر، والنفس، والجسم، ؟ أو هل يجد ذلك السكن لدى امرأة غاضت رهافة حسها بملالة الروتين، وقسوة العمل، ومسؤولياته، واستبدلت بها طابع المماثلة بينها وبينه، فإذا لقيته، لقيته — في غير تعمل بإحساس أنها «كاسب» مثله. وأنها صنوه في تبعات إقامة ذلك البيت. ولح كل منهما في الآخر وحدة المزاج الذي طبعه روتين الوظيفة وشواغلها على ذهنه ونفسه. فلا هي تجد فيه طعم البأس والجزالة الذي كانت تذوقه برقتها ووداعة حسها، فيملأ وجدانها بالإعجاب والرضا. ولا هو يجد لديها ذلك الطعم الذي يفتقده في صراع الحياة، طعم التسليم ببأسه والرضا عناصر القوة والعزيمة فيه.

وإذا كان هو بذلك يفتقد السكن بكل ضروبه فهي بافتقاد طعم البأس الذي يملأ وجدانها بالإعجاب والرضا ، تفقد روح قانون « القوامية » ونبع إحساسها وإقرارها به .

وقانون «القوامية» هو الذي يتضمنه قول الله تعـــالى: «الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء.. وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمِ »، وهو قانون يطبع نفس الأنثى بطابع التقبل، ويطبع نفس الرجل بالنسبة لهـــا بطابع الإيجاب، ومظهره أن يقوم لها بكل تبعات الحماية ونفقات المعيشة .. وقد قلنا عنه : «إنه من القوانين التي لا تنعقد روابط الأسرة إلا بها.. فقوله تعالى : «الرجال قوامون على النساء » يتضمن أن من الأسس التي يتكون منها بناء الأسرة أن يكون الرجل وحده مناط المسؤولية والتكليف بما هو ضروري للبيت من ضروب النفقة، وأن يكون قواماً – فعلا – بدلك .. هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فيجب . أن يكون مفهوم هذا القول الكريم قانوناً نفسياً قائماً بنفس كل منهما في رضاً وطمأنينة، فإذا هي فقدت نبع إحساسها بتلك القوامية ؛ وفقد هو عنصر الإيجاب الذي ينيط به التبعات ، فقد خلت الرابطة بينهما من أحد ينابيع الالتئام التي تقوم بها حقيقة الزواج في الضمير .

فإذا أدى عمل المرأة إلى أن يطبع في ذهنها ووجدامها تلك الآثار، ويكون من نتيجته فقدان السكن بكل ضروبه، وامحاء قانون القوامية، فهل يمكن أن يقال : إنه العمل الذي يؤازر خصائص تأهيلها؟. وأنه العمل الذي يجيزه الشرع ؟ . .

ثالثاً: أن التجربة قد حققت صدق ما رسم الإسلام، فإن الغرب الذي سبقنا إلى عمل المرأة ، قد بدأ يواجه آثاره المدمرة، فإن تعويل المرأة على نفسها في كسب قوتها قد أشعرها بالاستقلال، أو بانسلاخ ولاية الأولياء عنها ، وأغراها ذلك أول الأمر بقضاء شطر من الشباب في متع جنسية حرة قبل أن تتقيد بقيود الزواج ...

ثم وجدت أن الحمل يضايقها في العمل مصدر رزقها ، وعماد استقلالها، وأنه مع تعدد الأولاد يحرمها كثيراً من فرص الخروج للنزهة ، وغشيان الملاهي ، فأخذت تتخلص منه بوسائله المعروفة .. ثم وجدت موارد متعة الجسد والجوارح واللهو مترعة مباحة إلى أبعد مدى ، ووجدت في الوقت نفسه أن الارتباط بزوج معين ، والتقيد له بقيود خلقية ، يحرمها -- وهي

مستغنية – أن تنال حظها مما هو موفور مباح ، فانحلت روابط الأسرة ، وقل الزواج ، وكثر في المجتمع أبناء النغولة (١) ..

وقد تعرض السيد أبو الأعلى المودودي لبيان تلك الحال فقال :

و إن استقلال النساء بمعايشهن ، واضطلاعهن بشئولهن الاقتصادية ، قد جعلهن في غنى عن الرجال ، وتبدل المبدأ القديم : أن يكسب الرجل القوت ، وتدبر المرأة البيت ، وحل محله رأي جديد : أن يكسب الرجّل والمرأة كلاهما ، والبيت تُفُوض شئونه إلى الفنادق والشركات ، فزال بدلك ما كان يرغبها في العشرة «البيتية» ويحملها غلى الارتباط الزوجي، ولم يبق بعد هذا الانقلاب بينهما غير الصلة الجنسية ، وهي ليست بالأمر الذي يضطر الرجل والمرأة أن يتعاشرا في بيت واحد في نير الرابطة الزوجية الأبدية . فالمرأة التي تكسب عيشها بيمينها ، ولا تحتاج في حياتها اليومية إلى راع يرعاها ، ما لها تلازم رجلا بعينه لقضاء وطرّ الجنس؟! ، وما لها ترهنّ نفسها بأعباء خلقية ، وأثقال قانونية في غير طائل ؟!. لقد مهدت لها المساواة الخلقية بينها وبين الرجل الطريق إلى ما تشتهي ، فلماذا لا تقتحمه ؟. وقد غدا المجتمع الذي كان يؤنبها على غوايتها يتلقاها بالبشر والترحاب .. وآخر ما كانت تخشاه هي وأخواتها هو المولود النغل، فأذهب هذا الحوف عن نفسها ما ابتكر من أساليب رعايته ، أو التخلص منه .. ولا لوم على الفتاة مع ذلك في كونها أما لابن زنية ، لأنهم قد خلعوا عليها ألقاب التكريم حتى سموها والأم العدراء. . وقد بلغ من تأثير هذا في النفوس أن من يتجرأ على ازدراء هذا الوضع ــ لا جرم ــ يبوء هو بنهمة الرجعية ، وحكم التخلف والجمود حتى لقد أتى بنيان المجتمع الغربي من القواعد ، وزلزل كيانه زلزالا (۲) ..

<sup>(</sup>١) نغل المولود نغول : أي قسد نسبه . والولد النغل هو الذي يولد لغير رشدة

<sup>(</sup>٢) ص ٣٢ – ٢٤ من كتاب الحجاب العلامة السيد أبي الأعل المودودي

فإذا كان ذلك هو ما صار إليه غيرنا ، ونحن ما زلنا في أول الطريق فإن العبرة تقضي بسد الذريعة ، وقاية لمجتمعنا من المصير التعس .. والسعيد من اعتبر بغيره ، والله يهدينا سواء السبيل .

# مسألتان الأولى : حول حق المرأة في العمل

#### العمل حق للمرأة:

ومن الدعاوى التي تلقى على غير أساس في هذه القضية : أن العمل حق للمرأة !! . فإنك إذا ذهبت تبحث كنه هذا الحق استحال عليك أن تلحقه بما يعرف الناس من أنواعه . فإنه بطبيعة الحال ليس من قبيل الحقوق ذات القيمة المالية التي يحميها القانون ، وليس من قبيل الحقوق التي قررتها الشريعة في الأحوال الشخصية ، بل هو ضدها على ما قدمنا . فإذا ذهبنا إلى الطبيعة وجدنا الإنسان مؤهلا بفطرته لكثير من الحقوق العامة ، كحقه – مثلا – في أن يمارس حريته لأنه خلق حراً ، ومن تلك الحقوق – قطعاً – حق المرأة في أن تمارس ما ترشحها له خصائص الأنوثة لأنها خلقت أنثى : فمن حقها أن تكون زوجة ، وأماً ، وربة بيت ، وليس لكائن ما أن يمنعها هذا الحق ، وعلى المجتمع – ممثلا في الدولة – أن يبسره لها ، ويتخذ كل الضمانات لحمايته . .

وإذا كان تأهيل الطبيعة يرشح الإنسان لحق من الحقوق ، فهو يتضمن في الوقت نفسه تكليفاً له بأداء المهمة التي أريد بها .. أي واجباً لا يجوز له التخلي عنه ، فإذا كان من حق الإنسان – مثلا – أن يمارس حُريته ، فمن واجبه ألا يتخلى عن هذا الحق فيذل نفسه لكائن ما ، وقد قال عليه السلام : « ما ينبغي للمؤمن أن يُذل نفسه (١) » .. وعليه فالأنوثة إذا جعلت

<sup>(</sup>۱) أورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى : و أذله على المؤمنين أعزه على الكافرين ، وقال هو في الصحيح : ج ۲ ص ۷۰

للمرآة حقاً في أن تكون زوجة ، وأماً ، وربة بيت فهو في الوقت نفسه تكليف لها ، أو أمر إلهي بأن تحقق الغرض الذي قدرت له .. وقد جاء الشرع فأكد هذا التكليف وبينه .. فهو حق لها من وجه ، وواجب من وجه آخر ، لا يجوز لها أن تتخلى عنه .. ولا يجوز في عقل عاقل أن يضيف إلى هذين الوجهين وجها ثالثاً هو حقها في أن تخرج من بيتها لتشتغل بغير مهمتها في التكسب الدائم والاحتراف الرتيب على نحو ما قدمنا ..

فإذا لم يكن عملها هذا معدوداً في الحقوق المالية ، ولا الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ولا الحقوق الطبيعية ، فالقول بأنه حق ادعاء لا يقوم على أساس ..

# عمل المرأة والكفاية الأنتاجية :

ذلك إلى أن من قوانين الحياة ، وأسس الحضارة أن نبلغ بكل عمل مداه من الإجادة والنفع ، والله تعالى «قد كتب الإحسان على كل شيء (۱) » ويجب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه (۲) » فهل مما يساير منطق هذه الحقائق أن تتولى الكفايات الضعيفة أعمال القادرين ، وهم أكثر من أن تستوعبهم تلك الأعمال ؟ . .

ولسنا نشير بذلك إلى ما يترتب على نزولها ميدان العمل من مشكلة البطالة ، وتضييق فرص العمل أمام الرجال ، إنما نشير إلى نقص مستوى الكفاية الإنتاجية الذي يترتب على حرمان الأعمال من أن تتولاها كفاياتها الطبيعية القادرة ، بإسنادها إلى من لا يبلغ بها مداها في الإجادة والنفع . ونسأل : إذا كان عجز المرأة عن شأو الرجل يترتب عليه فوات بعض منفعة

<sup>(</sup>۱) حديث : n إن الله تعالى كتب الاحسان كل شيء n : رواء أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائق وابن ماجه

 <sup>(</sup>٣) حديث : إن الله تعالى يجب إذا عمل أحدكم .. إلخ » : رواه البيهقي في شعب الإيمان

الأعمال ، ففي سبيل أي مزية نحرص على إضاعة تلك المنفعة باستمرار إسناه العمل إليها ؟.. فإذا تهاونا في المنفعة للاشيء!! والله تعالى يكره لنا إضاعة المنافع ، بقي أن التقصير في ذاته آفة ، فإن سنن الحياة تفرض الكمال ، وقد جهزت كل كائن بعدده وأسبابه ، وهو معنى قوله عليه السلام : إن الله كتب الإحسان على كل شيء » ، فكتابة الإحسان هي تجهيز الكائن بنواميسه .. فالتقصير عنه أو تعمد التقصير مفسد لعزائم الحد من حيث يدري ذووه أو لا يدرون ، وهو في الوقت نفسه زهد معيب في الكمال الذي فرضته الحياة فرضاً ، وهو من جهة ثالثة مناوأة أو مقاومة لسنن الله النافذة .. فإذا فاتت المنافع المادية ، وفسدت في الناس عزائم الحد ، وأهملوا سنن الحياة ، أو قاموها فيما توجههم إليه .. واتبعوا الهوى ، وأعرضوا عن حكم العقل ، فماذا يبقى لهم من مؤهلات الحياة ، وممسكات الحضارة ؟.

# الثانية : وجوب تقدير رسالة المرأة

ومن كل ما قدمنا ندرك سداد الإسلام في إحاطته بكافة الاعتبارات، وتنسيق أحكامه على مقتضاها، وبنائها على الفطرة، إذ كفى المرأة مؤونة كسب قولها، فجعل نفقتها على أبيها، ولم يسقطها عنه عند باوغها سناً معينة \_ كما يسقط نفقة الإبن \_ فهي عليه قبل أن تتزوج، فإذا تزوجت وجبت نفقتها على زوجها، فإذا طلقت عاد وجوب النفقة إلى أبيها.. في تفصيل لا يدعو إليه المقام.. فإذا لم يكن لها عائل، فكفالتها على المجتمع \_ ممثلا في الدولة \_ فأصاب بذلك لب الحكمة.

ولا ينقصنا لإدراك هذا إلا أن نستقل عن غيرنا في النظر إلى الأمور ، وأن ندع الهاجس الذي يفتأ يهجس في الضمير ، بأن المرأة لا تبلغ أن تكون راقية إلا إذا عملت .. فإن رقي المرأة الحق ، هو رقي إنسانيتها ؛ ثقافة عقلها ، وسمو خلقها ، وصفاء قلبها وطبعها ، ومنوط إلى ذلك برقي ما تزاول من عمل ، ورقي العمل هو رقي المثل الباعثة ، والغايات التي تبتغى من ورائه ..

فإذا رحنا نبحث في بصيرة ماذا في هجر البيت إلى المتجر والمصنع والمكتب في الشركة أو الديوان من رقي ، لا نجد إلا الصفقة الحاسرة.

إنه ينقصنا البصيرة لندرك على الأقل أن المودة والرحمة ، وآداب الحفد قيم من قيم الحياة كقيم الاقتصاد ، وأن المرأة إذ تفرغ لتوفيرها تكون منتجة ، غير عاطلة .

لقد تكلمنا عن قانون الأمومة ، وعن ثمرته ، وعن الظروف التي يعمل فيها . وقدمنا أن ما كان من عيسى وأمه عليهما السلام من مثل البركة والبرهو أثر الأمومة الصالحة . « إذ قالت امرأة عمران : « رَبِّ إنِّي نَدَرَّتُ لَـَكَ مَا فيي بَطَنْنِي مُحَرَّرًاً » . فلعل تلك المثل الرائعة تبرز الفرق الشاسع بين ما تحققه المرأة لنفسها وللإنسانية كافة إذا تفرغت لحقيقة مهمتها ، وما تحققه إذا خرجت عن ذلك لتكون موظفة أو عاملة ، أو كاسبة من أي وجه!!

إن الأمر في ذلك لا يعني أمة دون أمة ، بل يعني الإنسانية كافة ، ولا يسوغ أن يبرك علاجه للأفراد ، فالفرد أناني بطبعه — رجلا كان أم امرأة — ومن الناس من جن بالشهوات والمال ، ومنهم من يؤوده تكاليف المعيشة ، ومنهم من يريد أن يؤمن مستقبل بناته بإعدادهن العمل ، ومنهم من رأى عمل المرأة حقيقة من حقائق المجتمع فظن الحياة هكذا ، فإذا تركوا لحكم الأنانية وضغط الظروف وحجاب الأوضاع القائمة فلن يكترث منهم أحد لما يسمى ثروة القيم ، ولا لسمو المثل والفضائل التي تحققها الأمومة المثلى ، ولا نحو ذلك مما يرجع إلى قيام الأسرة الفاضلة ، ولذا نوى أن تتدخل المكومات والمنظمات الدولية في جد لعلاج الأمر ، وقد سن الإسلام لإغناء المرأة عن التكسب ما سن ، وهو أساس يمكن أن يؤمن به المرأة أياً كانت المؤلاد ، وتشمر ما تثمر من الثروات المعنوية إنما تعمل للمجتمع وللإنسانية الأولاد ، وتشمر ما تثمر من الثروات المعنوية إنما تعمل للمجتمع وللإنسانية عامة لا لنفسها فقط ، ولا لأسرتها وحدها .

وقد كتب في ذلك الأستاذ أنيس منصور (١) \_ وهو أحد الصحفيين التقدميين : « ونحن ننظر \_ عادة \_ إلى التفرغ للحياة الزوجية على أنه ليس عملا ، مع أنه في الحقيقة عمل اجتماعي ، واقتصادي ، وتربوي ، ونفسي ، وبعض الدول الأوربية تدفع أجراً للزوجة لأنها «تعمل » في البيت \_ استراليا مثلا \_ ولن يمضي وقت طويل حتى تجد المرأة نفسها أمام هذا الاختيار : إما العمل ، وإما الطفل ، ولن تتردد أبداً في أن تختار : الطفل » .

إنه لا ينقصنا لإنقاذ الإنسانية إلا أن نقدر رسالة المرأة قدرها ، وندرك أن البروة المعنوية لا تقل ضرورة بحال من الأحوال عن البروة الحسية ، وإن سعادة الأفراد بها ليست بأقل من سعادتهم بثروة المال .

<sup>(</sup>١) إحدى الكلمات التي يكتبها أنيس منصور في جريدة الأخبار تحت عنوان : « مواقف »

# خاتمتة **مَلَانصَفَ**تِ المَزَاةُ الحَدَيثَةُ نَفْسَهَا ؟

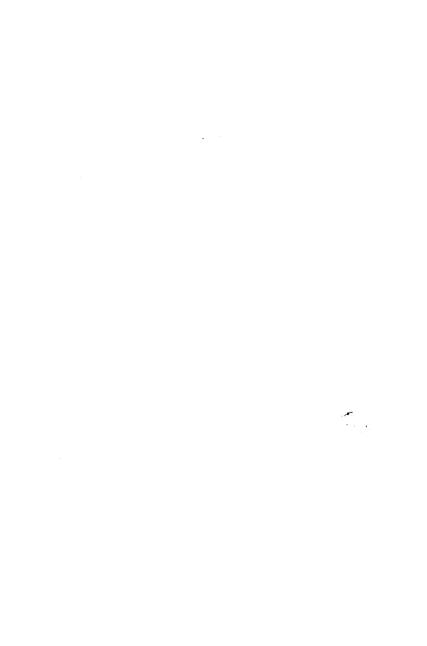

ونقصد بالمرأة الحديثة المرأة الغربية .. ويدعونا للحديث عنها أنها – رضينا أو لم نرض – هي المثل الذي تتطلع اليه المرأة المسلمة اليوم . وتود لو حققت عليه تطورها ووجودها الحديث .. ويعينها على ذلك ويغريها – طائفة من الكتاب ، لا نعرض لما ينطوون عليه من بواعث ، ولكنهم بدون ريب يضيقون بتراثنا وخصائص قوميتنا فلا يريدون أن يشهدوا لها أثراً في وجدان او ساوك أي فتى أو فتاة مستترين باسم التقدمية ودعوى التطور ..

ولا نعرض \_ في الحديث عن المرأة الغربية \_ لعوامل تطورها ، وأثر كل عامل في تاريخها ، وما تنقلت فيه من مراحل ، بل نقتصر على ما بلغته اليوم فعلا ، لنرى هل اتخذت \_ الوضع الذي قررته الفطرة لإنسان ، ورسمته الطبيعة لأنثى ؟ .. وهل مارست لكل وصف ما يقتضينا من حق وواجب . أو هي انطلقت بلا زمام غير مكترثة لواجب أو حق ؟ ..

ولا نناقش ما ذهبت إليه من ثقافة ، ولا ما صار لها من وضع في ميدان العمل والأجور والمهن ، فإن ذلك يشعب بنا الحديث علاوة على أنّا قدمنا في ذلك ما يغني .. ونكتفي من امرها بعرض ظاهرتين ليس في إحداهما أي خفاء ..

الظاهرة الاولى: ظاهرة الحرية الواسعة التي تمارسها.. وهي ظاهرة بدت طلائع أسبابها في القرن الثامن عشر، واخذت تظهر بطيئة هينة مع ما تلا تلك الطلائع من الانقلابات والثورات الصناعية، والاقتصادية. والمذاهب الفلسفية؛ وبلغ التطور ذروته في القرن العشرين عقب

حربين عالمبتين تغيرت بهما الاوضاع الاجتماعية المختلفة، وبلغت المناداة بحقوق الانسان أقصى مداها، وتغيرت المقاييس والاذواق فيما يتعلق بتقدير العرض، والفضيلة ، وشرف السلوك الشخصي .. بل تغيرت فيما يتعلق بالدين ومعتقداته، وما رسم للحياة من اهداف وغايات .

وقد شمل هذا التغيير الرجل والمرأة على السواء، وظهر أثره فيما يمارس كل منهما من حريات لا يتقيد فيها بدين ، ولا بمأثور يتعلق بالحياء والعفة .. فللمرأة أن تغشى ما تشاء من الملاهي العابثة ، وان تزاول ما تريد من قمار ، وخمر ، ورقص .. ولها أن تمارس علاقتها الجنسية بالرجل الذي تريد ما دامت لا تعتدي على حتى غيرها .. يقول جورج راتيلي اسكات في كتابه « تاريخ الفحشاء »: فليست متعة الحياة عندها إلا أن يعب المرء كأس اللذات الي صبابتها ، فهي تسعى وراء تلك اللذات ، وتبحث عنها في المراقص، والاندية الليلية ، والفنادق والمقاهي .. وبذلك تلقي بنفسها راضية مختارة الى بيئة وأوضاع تشعل النزعات الجنسية إشعالا ، ثم هي لا تخاف النتائج الطبيعية للذلك ، بل ترحب بها ، وتستقبلها بطيبة نفس » .

على أن تلك الظاهرة لا يماري فيها أحد بإنكار ؛ فانها من « الحقوق » المقررة لكل من الرجل والمرأة في أوضاع الحضارة الغربية، إذ الحياة الخاصة لأي انسان ــ في مفهومهم ــ ملك خاص له ، له أن يأتي فيها ما يشاء ، بلا قيد ولا شرط ، وليس للمجتمع عليه من سلطان الا فيما يتعلق بحياته العامة.

والظاهرة الثانية: ظاهرة انطلاق المرأة إلى تحقيق المساواة المطلقة بالرجل.. فما كان بيدها أن تحقق لتلك المساواة حققته ، دون انتظار أو استئذان ؛ وما ليس بيدها أن تحقق — كإلغاء قانون أو سن تشريع — نادت به وسعت في تحقيقه ، واسمته حقاً من حقوقها .

وفهمها لمعنى الحق وتقديرها لقيمته ، لا يرجع إلى مفهوم من مفاهيمه المعرف بها ، بل يرجع إلى مجرد الرغبة الطاغية في تحقيق مساواتها بالرجل ..

فتعلمت تعلم الرجل ، لا تعلم الأنثى ، وارتدت في الحياة مهنة الرجل ابتغاء . تحقيق تلك المساواة ، فكانت محامية ، ومهندسة ، وصيدلية ، وخبسيرة بالزراعة ، والطب البيطري ، ونحوه .. ونسخت بذلك كثيراً من فوارق الشارات التي كانت بينها وبينه .. وطالبت بوظائف الحكومة إزالة لما تظنه ميزة له ، أو فارقاً بينها وبينه .

واتجاه المرأة على هذا النحو تجلو من الاهتمام بأشرف وظائفها ، فلم نسمع أنها احتجت أو طالبت بإقامة معاهد للأمومة والزوجية ورعاية شؤون الاسرة – مثلا – إلى جانب ما ترى حولها من معاهد للرقص وإدارة الفنادق وتحوها .

ولسنا نعني إقامة معاهد للخياطة والطهو ، فان لكل من «الزوجية » و «الامومة » فلسفة نفسية واجتماعية دقيقة لها اثرها الخطير في بناء الفرد وكيان الأسرة والمجتمع ، لا تستقل بها خياطة أو طهو ، ولا ينهض بعينها إلا كبار الاساتذة والفلاسفة .. ولم نسمع ان ذلك على خطورة أثره ، وشرف منزلته ، كان موضع اهتمامها ، أو أنه شغل جانباً من مطالبها ، بل إننا نراها على العكس من ذلك ترحب وتتحمس كلما ذكرت دور الحضانة التي تتخلص بها من طفلها ، ولو إلى حين ..

وخلو انجاهها من الاهتمام بوظائفها الطبيعية ، مع الإغراق في استكمال كل شارات الرجل ، يدل على عدم اكتراثها بنفسها باعتبارها أنثى .. أو يدل على نزوع نفسي خطير يمثل الضيق «بالأنوثة» مع تصور الرفعة في مكانة والرجل» فهي تتمنى أن تكون رجلا لا أنثى ، فاذا أبت الطبيعة عليها ذلك ، فلا أقل من أن تكون «رجلا يقيم مضطراً في جسم أنثى » ؛ وعليها ان ترضي هذا النزوع في نفسها بكل وسيلة ، وأن تحقق لهذا «الكائن» المتمرد في صدرها كل ما يرضيه من شارات الرجل الطبيعي ، ولو لم تحس ضرورة ملحة إليها .

فقد طالبت \_ مثلا \_ بما اسمته و الحقوق السياسية ، فهل كان ذلك عن ضرورة حافزة جادة . كتلك التي أثارت همم الرجال فاطاحوا بالعروش ، وأقاموا الدول، أو كان ذلك مسارعة لتذليل ذلك النزوع المسترجل ؟.. مجيبنا عن هذا أن نسبة عدد اللائي يتقدمن للترشيح لعضوية المجالس النيابية في البلاد التي نالت المرأة فيها هذا المطلب من أمد بعيد - كانجلترة ، وفرنسا وأمريكا ــ نسبة هؤلاء إلى مجموع المتقدمين للترشيح تبلغ في المتوسط ٢,٥ اثنين ونصفاً في الماثة .. والمعروف أن عدد النساء في كل امة مساو لعدد الرجال إن لم يزد عليه ؛ وكان من الطبيعي أن يكون عدد المتقدمات لاستعمال هذا « الحق السياسي » مساوياً عدد المتقدمين من الرجال .. فماذا يفهم من هذا الاعراض؟ ... وماذا يفهم من حرصها على مزاحمة الرجال في مقاعدهم بقطارات سكك الحديد ، وسيارات «الأوتوبيس» ونحوها ، حين كان لها في تلك القطارات والسيارات أماكن خاصة ، ومقاعد معلومة ، مع ما قد يكون في تلك الأماكن المخصصة من راحة وامتياز؟!.. وماذا \_ يفهم من حرصها على لبس «البنطاونات» و «الجاكتات» وهي من ملابس الرجال ؟.. وما تفسير الباعث الذي حدا ببعض نسائنا المشتغلات بالحركة النسوية إلى المطالبة يوماً ما بإلغاء « نون النسوة » في اللغة العربية ليشتركن مع الرجال في ضمائرهم المعروفة ؟!.

إن اتجاء المرأة إلى المساواة بالرجل يقوم على إحساس منها بأن ا**لأنوثة** أقل قدراً من الرجولة ، فهي تدأب لتلك المساواة علاجاً لهذا الاحساس .

- Y -

هاتان ظاهرتان ملحوظتان بوضوح في تطور المرأة الحديثة : ظاهرة الحرية الواسعة ..

وظاهرة الاندفاع نحو المساواة بالرجل..

فماذا فيها نما يحقق وجودها باعتبارها انساناً ، واعتبارها أنَّى على النحو الذي قررته لها الفطرة ورسمته الطبيعة ؟

إن الحرية الواسعة على النحو الذي اسلفنا أمر يضيق بالقيود التي تعوق الاسترسال في طلب الترفيه ، واللهو واللذة .. ومن تلك القيود قيود الزوجية والأمومة .. أو حقوق الزوج ، وحقوق الطفل ..

وقد ترددت المرأة حيناً بين البقاء على واجبها باعتبارها انثى ، يثبتها عليه ما كان يقرره عقلاء الغربيين في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر – وبين أن تطرح عنها هذا الواجب ، وتندفع مع المغريات الحديثة ، يناديها إلى ذلك ويغريها به اقوال طائفة من المحدثين يردون بها على تحذير الحكماء .. وظلت على هذا التردد : يستجيب بعضهن لداعي الاغراء الحديث، ويتشبث بعض آخر بعرى الواجب الطبيعي ، حتى كانت الحربان العالميتان الاخيرتان فحسمتا الموقف وقضتا على التردد .

والمعروف الآن في حواضر الغرب من آثار ذلك أن الزواج المشروع لا تدوم آصرته ، لرغبة أحد الزوجين أو كليهما في نشدان لذة جديدة مع حب حار جديد . . بل إن كثيراً من الرجال والنساء يؤثرون الاتصال غير المشروع على الصلة المشروعة تخلصاً من إنجاب الاطفال وسائر التبعات ، وانطلاقاً إلى كل ما يتاح من لذة ممكنة . . نقل السيد أبو الأعلى المودودي – بكتابه الحجاب – جانباً من مقال نشر باحدى الجرائد الامريكية ، جاء فيه ما يأتي : «أن ما نشأ بيننا اليوم من قلة الزواج وكثرة الطلاق وتفاحش فيه ما يأتي : «أن ما نشأ بيننا اليوم من قلة الزواج وكثرة الطلاق وتفاحش العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء ، يدل كله على اننا راجعون القهقرى ، فالرغبة الطبيعية في النسل إلى تلاش » ونقل السيد أبو الأعلى – الفياً – بعض ما كتبه أحد القضاة الامريكيين على لسان إحدى الفتيات أيضاً – بعض ما كتبه أحد القضاة الامريكيين على لسان إحدى الفتيات بعنوان «ما لي انزوج ؟ . . إن لكل فتاة في هذا العصر حقاً طبيعياً في حرية العمل » وحرية «الحب » اذ تعرف في هذه الايام كثيراً من التدابير لمنع العمل » وحرية «الحب » اذ تعرف في هذه الايام كثيراً من التدابير لمنع

الحمل فتستطيع بها أن تنفي خطر المولود النغل، وما عسى أن يتبع ولادته من أزمات ».

إن باب الحرية مفتوح لكل ذلك ونحوه، لا قانون يمنعه، ولا عرف يزجر عنه.. ولا شك أن في ذلك محنة قاسية لوظيفي الزوجية والأمومة.. ومحنة للمرأة نفسها من حيث لا تشعر!!..

وأما شأنها – أي شأن الغربية – في المساواة بالرجل، فلكي ندرك ما فيه من شطط أو اعتدال، نورد ما قرر الاسلام من قاعدة تماثل المعاملة بين الزوجين في قول الله تعالى : «وَلَهُنَّ مِنْسِلُ اللّذِي عَلَيْهُنَّ مِنْ الزوجين في قول الله تعالى : «وَلَهُنَّ مِنْسِلُ اللّذِي عليها له بين الواجبات .. وهي قاعدة طبقها السلف الصالح أروع تطبيق حتى جاوزوا المفهوم الحرفي إلى المفهوم من روح النص ، فيقول عبدالله بن عبامن : المفهوم الحرفي إلى المفهوم من روح النص ، فيقول عبدالله بن عبامن الذي عليها له ولهن مثل الذي عليها بالمعروف ».. هذا إلى أن الإسلام لم يجعل أي ولاية للزوج على مال زوجته .. أو دينها .. أو رأيها . أو نحوه مما يتعلق بأهليتها ومقومات شخصيتها .. بل إنه لم يندب الزوجة – فضلا عن نهيه – ان تتسمى بلقب أمرة زوجها تحقيقاً لشارة الانتساب إليه – وهو العرف المنيع في الغرب – فو فعل الاسلام ذلك وكان منفرداً به لسمعنا الويلوالثبور يعانهما التقدميون على مشاعرها على دين الرجعية الذي يهدر إرادة المرأة ويلاشي شخصيتها ويقسو على مشاعرها فيسلخها من أعز لقب يمثل أعز عاطفة وأغلى مواريث في نفسها ، إلى غير فيسلخها من أعز لقب يمثل أعز عاطفة وأغلى مواريث في نفسها ، إلى غير ذلك من فنون التباكي على المرأة وما ينالها من جور الرجعية ..

فالإسلام في تقريره مكان المرأة الحق لم يجعل للزوجأي ولاية على زوجة في مالها ، أو رأيها ، أو دينها ، أو لقبها إلى سائر مقومات أهليتها .. وقور إلى ذلك قاعدة التماثل في المعاملة بينهما على ما قدمنا.. فاذا سلبت المرأة شيئاً من ذلك ، ونادت بأن تنسلخ ولاية الرجل عنه .. أو طالبت بوجوب التماثل

بينها وبينه في الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية . فذلك كله مطلب عدل لا شطط فيه ، بل إن الواجب الذي تعتدل به الأوضاع ، وتقوم الحياة على سمتها .. وبه تنصف المرأة نفسها أيم إنصاف ..

ولكن هل أنصفت نفسها إذ أهملت أشرف خصائصها ، ولم تذكر من وجودها إلا الجانب الفكري الذي يجمعها مع الرجل على قلار من التماثل فركزت فيه همتها ، وجعلته رسالتها وحكمة وجودها ، وتحرت سمت الرجل فادارت عليه جهودها تحقيقاً لوهم تزعم أنه مساواة ؟ .. هل انصفت الواقع والحقيقة بذلك ؟ أو كانت مأخوذة بعقدة الماضي ، فلم تجد شفاء منه إلا اصطناع شارات الرجل وملاقاة كل فارق بينها وبينه ؟ .. ولو كان إنصاف نقسها هو الهدف ، بل لو أنها حدثت نفسها بهذا الأنصاف مجرد حديث لحاش لها من ينابيع فطرتها غمر قدس يدعوها لواجبها الذي ألمعنا إليه – في كلمة سابقة – في رسالة إصلاح المجتمع ورعاية قيمه ، ولوجدت في هذا الغمر غيى الحياة وشارات المجد التي تعاف بها كل شارة مصطنعة .. وهل من انصاف الحقيقة الغلو في المطالب باسم الحقوق ، وإهدار كل واجب يربطها بأي مهمة أو قيمة أصيلة في الحياة ? .. وهل تستوي الحياة إذا كان شأن الأنسان فيها المطالبة بالحقوق والاغضاء عن الواجب ؟ ..

#### - T -

ويثور التقدميون في وجه هذا الكلام ، ولا يجدون في جعبتهم لدفعه إلا التنديد بالجمود واعداء التطور .. فاذا أفصحوا بعض الشيء تغنوا بالتقدم الذي احرزه الأنسان في المجتمع الصناعي وتقاليده التي تطور بها من مجتمع الزراعة .. ولا يجاوزون في الصراحة ذلك العذر في مجتمعنا هذا والزراعي الولا يجرءون على مجاوزته وإلا حطموا تحطيماً ، وحسبهم أن بلغوا تلك البنوة المسمومة يقيس بها القارئ فارق ما بين المجتمع الزراعي والصناعي ، متوهماً أن ثمت اعداء لحضارة العلم والمخترعات التي يمثلها هذا الفارق، ولهذا فإنهم

يريدون ما وراء العلم والتقدم الصناعي، فان الثورة الصناعية العارمة التي **نبذت** النول الخشي ، والمنشار اليدوي قد جاءت بالمنشآت والمصانع **ال**ي تتحرك بطاقة البخار والكهرباء ، وتنتج باسرع وأعلى ما يمكن في الطاقة والآلة من قوة .. ثم ماذا ؟ .. ثم خرجت المرأة الأوربية التي كانت تكتفي بالعمل في البيت إلى المصنع لتعمل فيه مع الرجل جنباً إلى جنب.. والمرأة العاملة إذ تشتغل لكسب عيشها لا ترى معنى لأن تتقيد بالتزامات أو قيود أدبية ارجل بذاته – فأن قضاء الرغبة الجنسية خارج قيود الزوجة هو أدنى إلى منطق الحياة الديمقراطية (١) – ولتلك التي اشتغلت بعيشها أن تحفظ النهج الذي تشاء لحياتها ، وأن تنجب أولاداً، أو لا تنجب ... تلك هي تقاليد « المجتمع الصناعي » التي يخلعون عليها صفة التطور ، ولا يجرءون على الافصاح بها .. وَلَا شَكَ أَنْ مِن لَهُ مُسكَةً مِن العقلِ؛ لا يرى رابطة ما تجعل خروج المرأة الغربية منطقاً حتماً استتبعه ولا بد الانقلاب الصناعي فان من المسلم به أن التقدم العلمي سنة، وهو من فطرة الله في الانسان ، وقد فرض نفسهُ على عقل الأنسان فرضاً في جميع عصوره، فكان تطور واقعة أمر لا حول عنه. ومن هذا التطور الحتمى تطوره في أدوات الانتاج، فأنه لا يستطيع مقاومة رغبته في التحسين والانتفاع بخبرة اليوم فيغده .. أماً اعتبار خروج المرأة إلى المصنع تطوراً حتمياً يمايه ولا بد التطور الصناعي فدعوى من يجهل التطور ، أو منَّ يموه حقيقته . فقد كان من الممكن ، أو من الجائز جداً الا تخرج فلا يتعطل مصنع واحد ساعة واحدة .. وفي الدنيا الآن مصانع كثيرة ليس في أحدها امرأة . وهي لا تشكو توقعاً أو قلة انتاج ، بل قد تحمد الظروف البي اعفتها من خدمة عنصر لا تخلو خدمـــته من عوارض الضعف وتوالي الازمات.

فبكاء التقدمية إنما هو «عملية» تمويه تستر أخبث الأغراض لتدمير

<sup>(</sup>١) هكذا يقولون علناً في محتمعهم !!..

مقوماتنا وانسلاخ المرأة من أقدس تراثها ؛ وليس ذلك اجتهاداً منا ، بل هو ما يجهر به الغرب ، وينادى به ، ويراه حقاً لأن ما نسميه مقومات أو تراثاً ليس سوى تقاليد «المجتمع الزراعي » التي تمثل مرحلة قضى عليها التقدم الحضاري الصناعي ؛ ولكن صنائعه هنا لا يجرءون على الجهر بذلك، فيكتفون بالتمتمة والغمغمة منادين بمعاداة الرجعية لسنن التطور .

. . .

ونحن في تصدينا لهؤلاء لا نقصد مناقشة وجهتهم ، بل نقصد التنبيه إلى ما يسترون بدعوى التقدمية والتطور من أغراض خبيثة .. ونسأل بعيداً عن مفهوم العرض ، والفقه والحياء : أي إنصاف حققته المرأة الغربية – وأقصد أنصاف انسانيتها – بمجاذبة الرجل واصطناع كل شاراته في الحياة ؟ .. وهل أتصفت نفسها إذ اهدرت جمال الأمومة وشرفها ؟ .. واذا كانت في سكرة النشوة لا تستطيع أن تجيب ، أو لا تريد أن تجيب ، فلنسأل : هل أدت الأمانة وحققت حكمة وجودها إذ التمنتها الطبيعة على إبداع أقدس الروابط واشرف القيم ؟ ... واذا خلت الحياة من شرف الأمومة وقيم المودة والرحمة فماذا يكون لها من شأن ؟ .. وإذا أضربت المرأة عن أن تنجب للحياة فلذات أكبادها وقوام عمارتها وأن تبدع لها أقدس قيمها ليكون قصاراها أن تكسب لقمتها وتقضي حاجتها الجنسية مع من تشاء ، فماذا تكون جدواها على الحياة، وأي قيمة انسانية يمكن أن تدعيها لنفسها بعد ذلك ؟ ..

فهل يكفينا ذلك لمعرفة ما حققت لنفسها من إنصاف أو اجحاف؟.. البهي الحولي

١٨ شارع القصر العيني . . القاهرة ربيع الثاني ١٣٨٨ .
 ١٩٦٨ .

# **فهرمّت** مَوضوعَاتِ الڪئابَ

#### القدمة

## الباب الأول : نظرة عامة ..

- المرأة في العصور القديمة .. العوامل الي حددت للمرأة مكانها في المجتمعات القديمة : ( من ص ٧ إلى ص ١٠ ) .
- المرأة في الصين المرأة في الهند واليونان والرومان والعرب واليهود وعلماء المسيحية (من ص ١٠ إلى ص ١٤).
- إنصاف الإسلام للمرأة: تقرير أخوتها للرجل مساواتها له في الإنسانية أهليتها للإيمان وتلقي التكاليف الشرعية: (من ص١٤ إلى ص ١٦).
- تلخيص أخطاء الماضي في أربع نقاط الإسلام يتدارك الأخطاء ويقرر
   لها مكانها في الحياة على اعتبارها إنساناً واعتبارها أنثى: (من ص١٤إلى ص١٦).

# الباب الثاني: الوصف العام:

تمهيد: إنسانية الإنسان حقيقة وجوده – للإنسان وجودان: روحي وحسي -- بعض الأصول التي جاء بها الإسلام لينظم بها المجتمع .. (من ص ١٧ إلى ص ٢٤).

الفصل الأول: أهلية المرأة الاقتصادية والاجتماعية \_ تقرير أهليتها الاقتصادية يجري أولي أربيها الاقتصادية يجريحق التملك بالميراث .. تملك الصداق .. ليس أزوجها أبو أبيتها أو غير هما أي سلطان عليها في التصرف في مالها \_ لها أن تملك المال والضياع .. وأن تمارس البيع والشراء وسائر التصرفات المباحة ..

أهليتها الاجتماعية : إذا كانت عاقلة مأمونة فلها أن تختار مكان إقامتها.. لها أن تجير – أي تؤمن – غير المسلم فيحترم تصرفها .. حقها في قبول أو رفض منجاء يخطبها لها أن تباشر بنفسها عقد الزواج: ( من ص١٢٤ل ص٣٠).

الفصل الثاني: واجبها الاجتماعي: سعة ميدان هذا الواجب.. الميدان السياسي .. شرط أهلية المرأة لذلك. من ص ٣٠ ــ ٣٤

الباب الثالث : الوصف الحاص ..

الفصل الاول: الزواج: الزواج ونظرة الكون — الزواج وفطرة الإنسان — الزواج والجنس — وجوب الزواج في الإنسان — الزواج والجنس — وجوب الزواج في الاسلام — الامتناع عن الزواج — الاختيار في الزوجية — الحطبة — المهر — حفل الزفاف — حقوق الزوجية — حقوق الزوج — أسس التعاون في الحياة الزوجية — درجة الرجل على المرأة — قوامية الرجل على المرأة — تفضيل الرجل على المرأة: (من ص٣٤ إلى ص٨٠).

الفصل الثاني: تعدد الزوجات: تمهيد — لم يشرع الزواج لشهوة الحنس — نصوص القرآن لخطر التعدد — العامل الاقتصادي ومنع التعدد ... إباحة التعدد : ( من ص ٨١ إلى ص ٩٥).

الفصل الثالث: الطلاق: الإسلام يبغض الطلاق—الطلاق وابتغاء اللذة الطلاق وانخراف الطباع – طلاق لا يقع – ضوابط لذرائع الطلاق – الحياة الزوجية تحت اشراف الحاكم – متى نطلق – كيف نطلق – العدة – بسين الاسلام والمسيحية: (من ص٩٧ إلى ص ١٢٣).

#### االفصل الرابع .. المحلل

#### غهيد :

إذا طلق الرجل زوجتة للمرة الثالثة ، لا يحل له أن يراجعها أثناء ، ولا أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها إلا إذا تزوجت رجلا آخر .. ثم مات عنها هذا الآخر أو طلقت منه .

#### أزمة المحلل

قد يندم من يطلق امرأته ثلاثاً.. ويزيد من ندمه أنها لن تعود إليه إلا إذا تزوجها غيره ثم مات عنها، أو طلقت منه .. وهنا يفتيه بعض المفتين أن يعقد لها عل رجل لا نية له في الزواج ليطلقها بعد ذلك ، بقصد تحليلها له.. ويسمى هذا الزواج الصوري : « المجلّل » .

#### بطلان المحلل

وهذا الزواج بتلك النية باطل لأن الأعمال بالنيات . ولذا لعن رسول الله المحلِّل ، والمحلِّل ُ له .. من ص ١٢٥ الى ١٣٠

# الفصل الخامس : بين الزوجية والأمومة

#### تمهيد:

للإنسان جانب حيواني تحكمه قوانين الطبيعة وجانب روحي هو أشرف مواهبه ومعدن الخير فيه – وهناك اختلاف بين خصائص انسانية الرجل وخصائص انسانية المرأة من ص ١٣٣ إلى ص ١٣٥

#### ١ ــ قانون الزوجية :

تقرير قانون الزوجية : ١ – الله خلق الازواج من أنفس الرجال ٢ – السكن الروحي – ثمرة قانون الزوجية المودة والرحمة من ص ١٣٥ إلى ١٣٨.

#### ٢ ـ قانون الأمومة :

تقرير قانون الأمومة : الأمومة قانون روحيجعل للمرأة خاصة لتؤدي به للنسل شيئاً غير غذاء الرحم . وقانون الأمومة يثمر الحفد

# ٣ – الظروف التي تعمل فيها الزوجية والأمومة :

أن يكون التقاء الطرفين – أي التقائهما على السنة المشروعة التي ترضي الله – أن يتوفر للزوجية روابط وجدانية أصيلة وثيقة لا يتصور قيامها بدونها – أن يحيطا علاقتهما الزوجية بجو من الوقار والقداسة يسمو بها عن مستوى العلاقة العادية . ص ١٤٥ – ١٥٧

# ٤ - حقوق الأم :

جعل الله تنظيم الوالدين تالياً لتعظيمه وهو فريضة واجبة . ثم أفردت الأم بمقامين آخرين : المقام الأول : الحمل والفصال ، والمقام الثاني : مقامها في « قانون الأمومة » ولذا كان من الواجب تقديمها على الأب بثلاثة مقامات ثابتة في البر ويتقرر للأب معها مقام واحد . ص ١٥٢ — ١٥٦

#### الفصل السادس: الحجاب:

تمهيد : اضطراب مفهوم الحجاب باختلاف الزمان والمكان .

حجاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام : فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين .

حقيقة حجاب المسلمة: مفهومه الحقيقي وما يتصل به من أمور باطنية وظاهرية ملحقات الحجاب: حرمة البيت – زينة المرأة – زينة اللباس ، الحلي – التعطر التجميل : التجميل بالأصباغ – الزينة للزوج وحده .

الاختلاط : الاختلاط في البيت – المسارح ودور السينما – المنتزهات – المراكب العامة ص ١٥٩ – ١٨٧

# الفصل السابع: تحديد النسل.

تمهيد – الإسلام يجيز تحديد النسل – من بواعث تحديد النسل : أ – على مستوى الأفراد . ب – على مستوى الدولة – ج – تنظيم النسل وقدر الله ص ١٨٧ – ١٩٥

الباب الرابع: بين الوصفين ..

#### الفصل الأول ميراث المرأة

تمهيد : شأن المرأة من حيث الميراث في إلحاهلية

أول ميراث للبنت في الإسلام: قصة امرأة سعد بن الربيع بعد أن استشهد زوجها وما نزل في ذلك من آيات حول فرض نصيب المرأة في الميراث. ص

بعض أمثلة لنصيب المرأة في الميراث: البنت – الأم – الزوجة .

وجه العدالة في تقرير نصيب البنت: ليست مكلفة بالانفاق على أحد ويكلف الرجل بالانفاق عليها زوجة أو أختاً أو أخاً الخ.. وهي تأخذ المهر والرجل يدفعه ص ٢٠٥ – ٢٠٦

# الفصل الثاني تعليم المرأة

تمهيد : للأولاد حق النفقة على أبيهم ــ البنت والولد في ذلك سيان ــ التعليم فريضة .

ماذا تتعلم البنت ؟ ما يتناسب مع استعداداتها الجسدية والنفسية ، وما ينسجم مع وظيفتها التي هيئت لها فطرياً ص ٢٠٩ — ٢١٧

#### الفصل الثالث عمل المرأة

#### أولا : حول مبرات عمل المرأة

- ١ ــ ينمي شخصيتها ويوسع آفاقها : والحقيقة ان العلم هو الذي يوسع
   الآفاق لا العمل .
- ٢ ــ عمل المرأة مجد للأمة : صحيح في إطار البيت ومستلزماته أما خارج
   البيت ففي ذلك نظر .
- ٣ ــ مساعدة من يعولها: هناك مضاعفات نفسية وجسدية تنشأ عن العمل
   والمساعدة هذه. ص. ٢٢١ ــ ٢٣٤

# أانياً: بين عمل البيت .. وعمل التكسب في الحارج:

عمل المرأة وسنن الله – معنى عجز المرأة عن التكسب: الناموس الذي يسيطر على حياة المرأة يطبعها باستعدادات خاصة ومغالبة هذا الناموس كبح الاستعدادات فطرية تنشأ عنها مضاعفات. ص ٢٣٤ – ٢٤٢

# ثالثاً : الاسلام واشتغال المرأة بغير وظائف الانوثة :

العمل في ذاته مشروع ما دام في غير معصية والطبيعة اذ جعلت المرأة انثى لم يكن ذلك عن خطأ ، فالبيت هو المكان الطبيعي لتحقيق المقاصد العليا . التى أرادها الله . ص ٢٤٢ – ٢٥٢

## مسألتان : الاولى حول حق المرأة في العمل :

العمل حتى للمرأة: توضيح هذا الحق وأبعاده والمغالطة فيه – عمل المرأة والكفاية الانتاجية

الثانية : وجوب تقدير رسالة المرأة . ص ٢٥٢ – ٢٥٦

#### خاتمة

# هل أنصفت المرأة الحديثة نفسها

المرأة الغربية تمارس حرية شخصية غير محدودة ــ اتجهت إلى تحقيق المساواة بالرجل دون مراعاة لمقتضيات الأنوثة ووظائفها ــ الانهيار الذي أصاب الغرب من ذلك ــ ما زلنا في أول الطريق ، وعلينا أن نعتبر بغيرنا . صاح ٢٥٧ ــ ٢٦٧